## مهربان القراءة للبميع

الأعمال الخاصة

1907

فاروق ملك

أحمد بهاء الدين

تقديم: إحسان عبدالقدوس

http://www.maktbtna2211.com/vb

MIDO







الهيئة الصرية العامة للكتاب

# MIDO

فاروقملكا

مكنينيا

فاروق ملكاً ١٩٥٢ - ١٩٣٦

MIDO

أحمد بهاء الدين تقديم: إحسان عبد القدوس رشاد كامل



### مهرجان القراءة للجميع ٩٩ مكتبة الأسرة برعاية السيحة سوزاق مبارك (سلسلة الأعمال الخاصة) فاروق ملكاً أحمد بهاء الدين تقديم: إحسان عبد القدوس رشاد كامل

الجهات المشاركة:

جميعة الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة التنمية الريفية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

الغلاف

والإشراف الفني:

الفنان: محمود الهندى

المشرف العام:

د . سمير سرحان

التنفيذ : هيئة الكتاب

CXXXXIIIAAAIGUCAAAAAA

## فاروق ملكا قصةكتاب له تاريخ

في هدوء شديد وصمت أشد فوجئ الناس عامة والمثقفون خاصة بصدور مجلة اسمها «الفصول» في صيف عام ١٩٤٤.

كانت المجلة حدثا ثقافيا وأدبيا وفكريا بارزا لفت انتباه المثقفين!

كان رئيس تحرير المجلة الشهرية وصاحب امتيازها هو الكاتب الكبير امحمد زكى عبد القادر، صاحب أشهر عمود في الصحافة المصرية طوال ٤٠ عاماوهو عمود انحو النور،.

وقبل ذلك كان المحمد زكى عبد القادر، مشغولا مع عدد من رجال الفكر والسياسة والاقتصاد بتكوين وانشاء اجماعة النهضة القومية، تعنى ببحث مشكلات مصر ودراستها دراسة موضوعية واصدار كتب أو نشرات عنها كمحاولة لتكوين رأى عام مستنير يتجه إلى الإصلاح بروح فاهمة ودارسة.

واختار اعضاء هذه الجماعة أن يجتمعوا في مقر مجلة «الفصول» (١٧ ش شريف) وكان من بين الموضوعات التي ناقشوها وسرعان ما وجدت طريقها للنشر في «الفصول» موضوعات مثل الإصلاح الزراعي والملكية الزراعية والنظام البرلماني والتنمية الاقتصادية

ومن الكتب الهامة والخطيرة التي صدرت عن اعضاء هذه الجماعة الاصلاح الزراعي، لمريت غالى، والبنك المركزي، للدكتور أحمد ابراهيم، والوضع القانوني للمسألة المصرية السودانية للدكتور زهير جرانه، ومسألة فلسطين لجفرى بطرس غالى، والنظام الدولى للدكتور وحيد رأفت وغيرها من الموضوعات الجادة.

باختصار شديد جذبت مقالات ودراسات وأبحاث «الفصول» أغلب شباب مصر الذي كان يبحث عن الجدية والجدة.. كانت مجلة تعبر عن قلق الشباب وهمومه الوطنية في شكلها العام.. واجتذبت الفصول عشرات الأسماء الشابة في ذلك الوقت، وكان أحمد بهاء الدين (١٧ سنة) أحد هؤلاء الشباب الجادين!!

عن أحمد بهاء الدين وباقى زملاء جيله الشباب كتب محمد زكى عبدالقادر في سيرته الذاتية ،أقدام على الطريق، يقول:

كانت «الفصول» حينئذ قد بلغت درجة كبيرة من الذيوع والانتشار، وكما كانت مجالا لأقلام الكثيرين من أصحاب الفكر والرأى كانت أيضا مجالا لأصحاب الأقلام من الشبان الجدد.. وكنت أرحب بهم وأعطيهم فرصا متساوية.. بعضهم بل كلهم تقريبا، لم تكن لى معرفة سابقة بهم، جاءونى على غير معرفة وقدموا إنتاجهم، وكنت أقرأه بإمعان، فإذا أجزته نشرته دون احتفال بما إذا كان الاسم معروفا أو غير معروف.. وجرت أقلام عديدة على صفحات الفصول وأصبح للكثير منها اسم وذكر وتألق فيما بعد.. عثمان العنتبلى.. سعد رضوان.. حسين القباني.. موسى صبرى.. أحمد حمروش.. يحيى أبو بكر .. يوسف الشاروني.. عادل ثابت.. أحمد بهاء الدين.. فتحى غانم.. نعمان عاشور.. أنور المشرى..

ويختتم زكى عبد القادر كلامه قائلا: وكان الاستاذ أحمد بهاء الدين أكثرهم مواظبة وتحمسا، وأنست له، وأفسحت له الكثير من الصفحات، ثم حدث أن زادت مشغولياتي في «الأهرام، بعد وفاة المرحوم «انطون الجميل باشا، فزادت مسئولياته في الفصول إذ أصبح يقوم بأكثر العمل فيها أو كله.

وعن ذكريات هذه المرحلة عامة ومجلة «الفصول» خاصة، قال الاستاذ أحمد بهاء الدين، (ضمن حوار طويل نشر في مجلة صباح الخير) ما يلي: كانت الفصول، مجلة مصرية الطابع والاهتمامات، وقد ظهرت ردا على مجلة المختار (ردرز دايجست) وكانت هذه المجلة ـ أى الفصول ـ لهاطابع فكرى جاد وكنت من قرائها، وأرسلت لها بعض المقالات كقاوئ ونشرت لى، وذهبت إلى الأستاذ المحمد زكى عبد القادر، صاحبها ورئيس تحريرها ـ بدون سابق معرفة ـ وعرفته بنفسى وقلت له: أننى أحب أن أكتب في المجلة!

وفى نفس حوارى السابق مع الأستاذ ،أحمد بهاء الدين، وعندما أعدت على مسامعه سطور الأستاذ زكى عبد القادر عنه، ظهر التأثر الشديد عليه وقال لى:

،أنا أعتز بهذه الفترة جدا، فقد أصبحت مدير تحرير الفصول وعمرى وقتها حوالى ٢١ أو ٢٢ سنة، لأنه واقعيا. كان الأستاذ ، زكى عبد القادر، قد أصبح رئيسا لتحرير الأهرام، ورغم أن الفصول كانت شهرية ومحدودة الانتشار لكن سرعان ما أصبح لها مركز جذب للمثقفين.

واعتز - أى بهاء - أننى نشرت لأول مرة لعدد من الكتاب الذين أصبحوا فيما بعد من أصحاب الأسماء اللامعة، وكانوا يومها مغمورين، وكتبوا فى والفصول، لأول مرة بأسمائهم ومنهم فتحى غانم وعبد الرحمن الشرقاوى، وأحمد رشدى صالح، وكان وقتها مختفيا لأنه كان مطلوب القبض عليه ويكتب باسم مستعار، وأيضا نشرت للدكتور على الراعى ويوسف الشاروني ونعمان عاشور وبدر الدين أبو غازى وعدد ملفت آخر غيرهم تجمع في مكتب الفصول، وسرعان ما تحول ذلك كله إلى نوع من الملتقى،

إنها فترة مهمة جدا وجميلة من حياتي، هكذا قال الحمد بهاء الدين عن تجربته في الفصول؛ !.

000

وواقع الحال أن وأحمد بهاء الدين، رغم صغر سنه فقد أصبح هو الآخر نقطة جذب للكثير من الشباب المثقف في ذلك الوقت، كانوا يقرأون



مقالاته في الفصول فيظنون أن كاتبها لابد وأن يكون رجلا تجاوز الأربعينات من العمر.

وهذه شهادة المثقف العربي الكبير أكرم ميداني، (والذي يشغل الآن منصب استاذ الفن والأدب الانجليزي بجامعة كارنيجي ميللون في بتسبرج بالولايات المتحدة) يقول أكرم ميداني:

فى خريف سنة ١٩٤٨ بدأت أقرأ مجلة شهرية محدودة التوزيع اسمها والفصول، وصاحبها ومحمد زكى عبد القادر، وكان من الكتاب ذوى الفكر النزيه، وقد أصبح هدف غضب السراى لأنه كان ممن يدافعون عن الدستور بحرارة، ولما تولى إسماعيل صدقى رئاسة الوزارة بعد استقالة وزارة النقراشى عام ١٩٤٦ كان من أغراضه القضاء على كل من هو صاحب فكر حر تحت ستار محاربة الشيوعية، واستهدف عددا من الكتاب والمثقفين مثل د. محمد مندور وسلامة موسى ومحمد زكى عبد القادر.

وكان محمد زكى عبد القادر بسمعته النظيفة قد استقطب عددا من المفكرين من الشباب وغيرهم منهم مريت غالى أول من نادى بالإصلاح الزراعى ضمن إطار عقلانى منظم، أما مجلة الفصول فكانت قد أخذت شكلا حديثا جذابا مقروءا وذلك بفضل محرر جديد بدأ اسمه يظهر على صفحاتها: أحمد بهاء الدين.

وكنت وصديقى انعمان عاشورا نرقب فى ذلك الحين هذه الأسماء الجديدة ونناقش ما تكتبا وسألت نعمان عما يظن فى هذا الوجه الجديد فأجاب بأنه يعتقد أن الكاتب الذى ينشر باسم الحمد بهاء الدين، هو كاتب ذكى محنك لابد وأنه من الشخصيات المجربة وقد آثر أن يكتب باسم الحمد بهاء الدين، (هذا الاسم متماسك متكامل ولا يمكن أن يكون اسما طبيعيا، إنه دون شك اسم مستعار انتحله، رجل مهم من السياسة أو الاقتصاد أو المحاماة).

ويضيف أكرم ميداني في نفس شهادته قائلا:

رغم أننى لم اقتنع تماما بافتراض ،نعمان عاشور، لكننى وجدته مقبولا، حتى وقعت مفاجأة، فقد جاءنى ،نعمان، ذات يوم يقول إن ،أحمد بهاء الدين، ليس اسما مستعارا بل هو اسم حقيقى لمحام شاب يعمل بوزارة المعارف، وقد تبين له هذا من خلال شخص يعرفه على صلة بمحرر مجلة الفصول، قال نعمان إن صديقه الذي يؤكد على حقيقة قوله على استعداد ليأخذنا معا إلى مجلة الفصول ويقدمنا إلى محررها.

وذهبنا إلى المجلة ذات يوم عند الساعة الخامسة بعد الظهر في مكتب محمد زكى عبد القادر للمحاماة، وفي غرفة صغيرة نظيفة قليلة الضوء مكتب جلس خلفه شاب في الواحد والعشرين من العمر.

قال لى نعمان عقب هذه الزيارة إن أول انطباع تكون لديه أن الحمد بهاء الدين، هو صورة المخلق منطق، للمصرى أفندى كما كان يرسمه اصاروخان، في مجلة آخر ساعة، كانت هذه الملاحظة في محلها، وقد تأملت طويلا صدق معناها بعد أن توثقت علاقتنا واتصلت مدى السنين: الذكاء والصوت الهادئ والطبع الدمث، بل أكثر من هذا كله صورة المصرى الوديع الدى يحمل إرادة صلبة ونفسا أبية،

بعد زيارة التعارف بدأت أزور بهاء في مجلة الفصول وأحيانا في مكتبه اليومى . حيث كان منذ اواخر سنة ١٩٤٧ موظفا في إدارة التحقيقات بوزارة المعارف، وقد ذكر لي بصوت الفخر والاعتزاز: إنها الإدارة التي كان يرأسها ، توفيق الحكيم، في الماضى القريب.

فى الأسابيع الأولى من معرفتنا أخذت أدرك الجوانب الأصيلة فى شخصية صديقى الجديد، أولها الصدق، والأمانة فى المعرفة الذاتية، وكنت أظن أن تعلمه القانون قد طوع نفسه ليصبح دائما قاضيا يدرك ماله وما عليه، لكننى بعد حين تبينت أن هذه خصلة مصرية قد افتقدتها لدى الآخرين، وهى التى تظهر الآن فى شخص بهاء،.

قال لى إنه يفكر منذ حين فى إصدار عدد خاص من مجلة ،الفصول، ليكون معدا للطبع فى اواخر سنة ١٩٤٩ عن مصر فى النصف الأول من القرن العشرين، وطلب منى أن أفكر فى موضوع أساهم به فى هذا العدد، وقال إن

A ACTIVIDATE DEDUCATION OF CHILD

الغرض ألا يمتدح العدد ما أنجزه المصريون في هذه الفترة لأن هذا شائع بل لينظر إلى مصر من الداخل ويعرف عالم المسئولية العامة.

وسمعت منه فى ذلك الحين قبل أن تطرح مسألة العمل السياسى واختلافها عن الشعارات أن تقبل النقد من الداخل هو أول ما ينبغى أن يتعلمه الناس حتى لا يقع أحد فى أحبولة الكذب، وأن الحاكم الذى يصيغ الكلمات لإغراء المحكوم وتغطية عينه بالوهم إنما هو الذى يبسط الطريق إلى الفساد وعباءة العجز...

كتبت لعدد الفصول الخاص مقالا مطولا عن الصحافة في مصر في نصف قرن وكان مطابقا لمعرفتي مصر وتربيتي على أرضها. لأنني بدأتها عن طريق قراءة الصحف، ويظهر أن المقال نال قبول استحسان محمد زكى عبد القادر الذي طلب أن أقابله، وبعد ذلك أصبحت عضوا في أسرة الفصول، أحضر ندوتها مساء كل خميس في منتصف الشهر.

قال لى بهاء بعد أن أصبحت من كتاب المجلة أن أضع فى حسابى أنه ليست هناك أجور تدفع للمحررين حتى هو كمسئول عن التحرير لا يتقاضى أجرا عن عمله، ولم أناقش هذا الأمر معه كثيرا لأننى اقتنعت برأيه وهو أن المجلة لها سمعة جيدة بين المثقفين والكتابة فيها تتيح مجالا لتعلم المهنة، ودار فى خاطرى أن هذا ما جعل بهاء يعطى جهده ووقته دون أجر، فقد كان دؤوبا فى كتابته، ومجدا فى إدارة التحرير كى يتعلم المهنة،

لكن هذا لم يرض صديقى نعمان عاشور، وأخذ يسلط نكته لاذعة على المجلة وصاحبها وقد كان في رأيه أنها مسألة مبدأ، إذ يشترط في احتراف أية مهنة، أن يدفع أجر للممتهنين، .

وعندما كان انعمان عاشور، يحضر ندوة الفصول فى مساء الخميس يكثر من أكل الكنافة التى يأتى بها زكى عبد القادر معتقدا أنه يأخذ شيئا من حقه لو أكل أكثر من غيره، .

ذات يوم سنة ١٩٥١ كنت أنتظر بهاء في مكتبه في مجلة الفصول حين جاء الساعي ووراءه رجل طويل القامة بدت عليه مظاهر الجد، وأشار الساعي



إلى واختفى، سألنى الرجل المحترم: هل أنت الأستاذ أحمد بهاء الدين؟ وقبل أن أجيبه تابع يقول إنه من القراء المعجبين، فهو من بغداد حيث تصل الفصول فى أعداد قليلة، وأول شئ يقرأه هو المقال الرئيسى.

وبينما كنت أحاول أن أصحح له ظنه سارع بالقول إنه محام اشترك كوزير للعدل سنة ١٩٤٩ في وزارة ،على جودة الأيوبي، عن الحزب الوطني الديمقراطي، وأنه الآن سكرتير عام الحزب إنه ،حسين جميل، عند ذلك وجدت أنه لابد لي أن أقطع حديثه بأي شكل، فقلت إنني لست ،أحمد بهاء الدين، الذي لم يصل إلى مكتبه بعد، وحاولت تمضية الوقت بالإجابة عن أسئلته عن عمر بهاء ودراسته، وقد دهش عندما عرف إنه لم يبلغ الخامسة والعشرين من العمر بعد، وتوقعت أن يسألني شيئا عن مظهره وكنت أنوى أن أقول إنه يبدو وكأنه مازال في سن السابعة عشر، بعد حين تساءل حسين جميل عما إذا كان يستطيع أن يتركني بضع دقائق ليذهب إلى إحدى المكتبات القريبة حيث يتوقع كتابا طلبه هذا الصباح، .

بعد حين وصل بهاء فحدثته عن الزائر ثم ذكرت له أنه سأل عن سنه وأضفت من عندى، طوله وعرضه وأننى عندما قلت إنه مازال شابا أعرب عن دهشته، وتوقفت لحظة فقال بهاء:

العله دهش عندما عرف أننى صغير الحجم، عندما يعود قل له إن هذا الشخص ليس أحمد بهاء الدين بكامله وإن له بقية ستصل قبل آخر اليوم،

وكانت المقابلة بين ابهاء، و احسين جميل، بداية صداقة وطيدة كما كانت أول خطوة نحو الصلة بينه وبين المثقفين العرب، وبدء دخوله بمصريته العميقة إلى حلقة النور العربية التي أثرت في تفكيره السياسي تأثيرا بالغا.

انتهت شهادة أكرم ميداني عن بهاء، ولكن تبقى شهادة بهاء نفسه عن أكرم ميداني والتي جاءت ضمن مقال جميل نشره على صفحات صباح الخير.



#### وجاء في هذا المقال:

كثيرا ما تبدأ الحقائق الكبيرة ببدايات صغيرة، فمن خلال صديق شخصى لى هو ،أكرم ميدانى، وزوجته بدا اهتمامى بالقضية العربية، كان ذلك منذ سنوات كنت أكتب فى مجلة شهرية هى ،الفصول، وفى ذات يوم زارنى شاب سورى قال لى إنه موظف فى الجامعة العربية، وأنه قرأ لى بعض ما أكتب فأراد التعرف بى، وفى أسابيع قليلة أصبحنا صديقين، وكأننا تربينا سويا، كنا فى أول شبابنا نقرأ بنهم لا مثيل له، ونحمل مشاكل الدنيا كلها على رأسينا، كأننا مكلفان يحملها نيابة عن الناس جميعا.

أما صديقى «أكرم» فقد كان يملك مكتبة ضخمة فى الفن والأدب والسياسة، وكان يمتاز بإلمام واسع بحياة البلاد العربية الأخرى وتاريخها وثقافتها وعاداتها».

والآن تبدأ زيارة سريعة إلى اهتمامات وأفكار أحمد بهاءالدين على صفحات مجلة الفصول..

ماذا كان يكتب ،بهاء، ؟ وأى الأشياء والقضايا كان مهموما بها في تلك الأيام.

هذه عناوين بعض المقالات والدراسات، ومنها نعرف الإجابة على اهتمامات «بهاء» وأفكاره الرئيسية في تلك السن المبكرة من حياته.

- \* هذه الضرائب التي تدفعها!!
- \* دعاة النفوذ الأمريكي في مصر وبرنامج النقطة الرابعة!
  - \* تأميم القطن يعود بالفائدة على الدولة والفلاحين.
    - \* قبل إقرار الميزانية الاقتصاد في خدمة السياسة.
      - \* التيارات الخفية وراء المعركة.
        - \* النظم الرجعية في الشرق
          - \* أرحموا الاشتراكية



ووسط مشاغل الشاب وأحمد بهاء الدين، (٢٤ سنة) كان يقتطع ساعات من وقته ليعكف على تأليف كتاب سيكون له دوى خطير وسط المثقفين فى ذلك الوقت صدر الكتاب فى مايو سنة ١٩٥١ واسمه الاستعمار الجديد أو برنامج النقطة الرابعة، ويقع فى ٩٤ صفحة واللافت للنظر أن وأحمد بهاء الدين، قام بطبع الكتاب على نفقته الخاصة كما اعترف لى،

وبغير لف أو دوران يحدد الكاتب الشاب وأحمد بهاء الدين، الهدف الذي دعاه للكتابة عن والاستعمار الأمريكي الجديد، فيقول في مقدمة الكتاب:

، فى هذه الفترة المضطربة من تاريخ العالم التى تعصف فيها التيارات بمصر، عصفها بسائر الشعوب المضطهدة، وإذ تتيقظ حركات التحرير السياسى والاقتصادى، وتتقدم الصفوف طليعة لم تحجب ظلمة الحاضر عن أبصارها بريق المستقبل..

نجد الامبراطوريات القديمة والجديدة تتساند في مجهود أخير لخنق الحرية، دفاعا عن كيانها المتآكل ولاكتساب الأرض التي فقدتها، مصطنعة في ذلك حيلا جديدة تخفى عين الشر القديم!

وفى مثل هذه الظروف يصبح فرضا واجبا على كل صاحب رأى أن يتوجه به إلى المثقفين من مواطنيه، ويصبح فرضا واجبا على المثقفين المتيقظين أن ينشروه بأقوى ما فى كيانهم من قوة، وفى أوسع ما يتيحه لهم الوعى المتزايد من نطاق فمن أجل ذلك كتبت هذه الصفحات،

بعد ذلك يبدأ أحمد بهاء الدين في مناقشة برنامج النقطة الرابعة، وتكفى قراءة عناوين فصول الكتاب لتدرك المنهج العلمي والفكر المرتب الذي ساق به بهاء، عرض موضوعه.

بدأ بهاء بتقديم البرنامج: طبيعته وأغراضه نطاقه وتنفيذه وتعويله، ثم العقبات التي تعترض تنفيذه!



ثم قام أحمد بهاء الدين بعرض البرنامج على حقيقته سواء من حيث تصدير رؤوس الأموال الأمريكية، ثم أثر التصدير في البلاد المصدرة والمستوردة، وتجارب الاستعمار السافر، والاستعمار الخفى، كما ناقش مصر وتبعيتها لأمريكا وعلامات الخطر، ووضع اليد على المواد الأولية، والأسباب الاستراتيجية للبرنامة (النقطة الرابعة).

وفى الفصل الأخير من الكتاب الذى عنوانه ،الحكومة المصرية . . تقبل، يعرض بهاء لأخطر وأهم النتائج التى تترتب على هذا البرنامج بعد قبول مصر له!!

ورغم مرور ما يقرب على ٤٤ عاما على صدور هذا الكتاب فإن إعادة تقليب صفحاته وقراءتها ثانية وثالثة يصبح لها مذاق مختلف، ويبدو الأمر في النهاية وكأن الدنيا لم تتغير والتاريخ لم يتحرك!!

يشير أحمد بهاء الدين إلى أن الرئيس الأمريكي ، ترومان، بعد إعادة انتخابه قال أمام الكونجرس في ٢٠ يناير ١٩٤٩: وفي السنوات القادمة سوف ينطوى برنامجنا للسلام والحرية على أربع نقاط، وكانت النقطة الرابعة في برنامج ترومان هي: ايجب أن ننهض ببرنامج جرىء من مقتضاه أن تتمكن المناطق المتخلفة اقتصاديا من الإفادة من تقدمنا العلمي والصناعي، ويجب أن يكون هدفنا هو مساعدة الشعوب الحرة في العالم على أن تنتج بجهودها الخاصة \_ كميات أكبر \_ من الغذاء والكساء ومواد البناء والقوى الميكانيكية،

وثار جدل عنيف حول النقطة الرابعة لا في أمريكا وحدها بل في العالم الخارجي أيضا.

ولكن أحمد بهاء الدين ببصيرته الواعية يقول: (ص ٢٨) غير إننا إذ ننعم النظر في حقيقة هذا البرنامج، وننحى جانبا هذا الديكور، الذي أحيط به، نجده لا يعدو أن يكون خطة شاملة لتصدير رؤوس الأموال الأمريكية إلى الخارج، وهو بهذا الوصف مرحلة جديدة من مراحل النظام الرأسمالي العتيق!! واحد فقط هو الذي جهز بالحقيقة هو نابليون الذي أذهل ساسة أوربا في زمنه

بصراحته المربكة لأنه محدث، في السياسة، تحدث يوما أمام الملأ بأنه سيخرج الانجليز من الهند وقال «سنهجم عليهم» لصوصا على لصوص أقل جرأة: (ص ٤٩) فقد كانت عملية لصوصية حقا!!! (ص ٥٠) ومع ذلك فلو أننا أنعمنا النظر في المراكز والأوضاع الاقتصادية «البحتة» التي يحتمها النظام الرأسمالي الاستعماري كما خططه برنامج النقطة الرابعة لوجدناها تتلخص في وضع أمريكا في مركز الممول ورب العمل، والشعوب المختلفة ـ مصر مثلا في مركز العمال ليس للعامل أكثر من أجره مهما اختلف هذا الأجر، وللممول فأنض الأرباح، وعلى حين يظل العامل أبدا أسير هذا الأجر لا يرتفع إلى ما فوق بمجرد العيش، يزداد الممول ثراء، ويتسع نشاطا وإنتاجا وربحا. (ص٤٥).

ببساطة أكثر ووضوح لا نظير له يمضى أحمد بهاء الدين شارحا فكرته قائلا: ،فإذا افترضنا أن مؤسسة أمريكية في مصر تنتج ما قدره (٣٠) فإن (٣٠) على الأكثر من هذه المائة سيدفع في مصر أجورا للعمال ونفقات أخرى و (٧٠) تخرج من مصر إلى جيوب أصحاب الأسهم في أمريكا، هذه هي أمريكا وتلك هي مصر (أو أي بلد متخلف يخضع لهذا البرنامج) فالفائدة الاقتصادية لمصر معدومة أو تافهة، ونحن نقصد بمصر الشعب كمجموع، فإن طبقة معينة من المصريين ستفيد بغير شك من هذا البرنامج، هي طبقة الممولين الذين قد تتاح لهم المساهمة بقسط في المؤسسات الأمريكية وطبقة المديرين وأعضاء المجالس والوكلاء وغيرهم ممن يدورون في هذه الحالة بحكم وضعهم - أيضا - في فلك رأس المال الأمريكي ويصبحون وقاء له من غضب الشعب أو سخطه أو انتقاده، والثروة القومية لن تزداد بهذا البرنامج شيئا

ويضرب بهاء مثلا له دلالة بقوله: «فاستخراج الحديد من أسوان تحت ظل «النقطة الرابعة» مثلا لا يؤدى إلى ما يعمر أذهان المصريين من أن تغدو لدينا صناعة قوية تستخرج الحديد وتصنعه سيارات وطائرات وقاطرات ومنتجات مدنية وحربية، تصنعها مصر، وتستعملها وتتاجر فيها مصر، وتحارب بها مصر، إنما يعنى أن يستخرج الحديد في مصر فقط؟ أو أن يصهر وتصنع منه مصر، إنما يعنى أن يستخرج الحديد في مصر فقط؟ أو أن يصهر وتصنع منه



قضبان الصلب فقط ولكنه يتحول إلى هذه المصنوعات التى أوردناها فى الولايات المتحدة (!!) فإذا أقاموا فى مصر صناعات ما فهى أيضا صناعات تابعة، كأن يقام فى مصر مثلها مصنع لهياكل السيارات فهى صناعة حقا، وهى صناعة يعمل فيها آلاف العمال، ولكن هياكل السيارات بغير المحركات التى تصنع وتستورد من أمريكا لا تساوى شيئا! ولن تصنع المحركات فى مصر عبقا للنقطة الرابعة - أبدا!! وعلى هذا النحو يصبح اقتصادنا فرعا مكملا للاقتصاد الأمريكى، كما ظل فترة طويلة فرعا للاقتصاد الانجليزى!!

وقرب نهاية الكتاب الصغير الحجم، الكبير القيمة، يؤكد أحمد بهاء الدين وهو يصف حال مصر في منتصف عام ١٩٥١ قائلا:

وإن أحدا لا ينكر ما نحن عليه من تخلف أو لا يستنكره، بل لعل كلمة متخلف، لا تعدو أن تكون تعبيرا مهذبا عن الحقيقة القاسية، ولا خلاف على أسباب هذا التخلف فهى تتلخص فى ضعف الانتاج!! وسوء التوزيع!! فرجال الأعمال الذين يرون العلاج كل العلاج فى زيادة الإنتاج فحسب يتجاهلون أن هذا الزائد من الإنتاج بدوره، لو وزع بالطريقة التى يوزع بها الدخل القومى فى الوقت الحاضر لما تغير الوضع بالنسبة للشعب فى شىء، فإن زيادة إنتاج أحد المصانع لا يعنى فى واقع الأمر زيادة دخل العامل، بقدر زيادة فائض القيمة الذى يحصل عليه رب العمل، وهذا الوضع هو الذى تفرضه علينا النقطة الرابعة!! ص٨٧٠.

يضيف بهاء لما سبق قوله: «إن في مصر رؤوس أموال!! ولأن حكومة مصر لم تستنفذ بعد شتى الطرق لتوجيه رؤوس الأموال المحلية وجهة الإنتاج المشمر حتى تذهب فتنتظم طرق تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في مصر!!وقد كنا مستطيعين أن نقول للحكومة في كلمة واحدة إن الطريقة المثلى في الاستفادة من الثراء القومي وتو جيه الإنتاج هي الطريقة الاشتراكية التي تهدف إلى زيارة الإنتاج بما يحقق أكبر خدمات ممكنة، لا



أكبر أرباح للمنتج. كما تهدف إلى إقرار العدل الاجتماعي في التوزيع، غيرأننا لا نريد أن ندخل الآن (١٩٥١) في جدل مباشر عن النظام الاشتراكي مؤكدين أن الحكومة ـ لو أرادت ـ لاستطاعت أن تحقق الكثير من هذه الأغراض في ظل النظام الرأسمالي الذي تتمسك به.!

فنحن نعرف أن الأغنياء عندنا مازالوا يحبسون أموالهم في الاستغلال الزراعي وأن إقبالهم على الصناعة أضعف مما يمكن أن يكون. فالغنى الذي يمكلك آلاف الأفدنة يتبقى لديه كل سنة بعد الإنفاق والاستهلاك فائض كبير من الأموال، والحكومة تترك له هذا الفائض سليما تقريبا دون أن تفرض عليه الضرائب المناسبة!! وهو لا يجد بابا يستثمر فيه هذه الأموال غير باب واحد هو: شراء الأرض ف من عنده ألف يريدها ألفين، ومن عنده ألفين يريدها ثلاثة!! (ص ٨٨)، ومساحة الأرض المزروعة عندنا ثابتة لا تزيد تقريبا ولكن المشترين يتزايدون، والفائض من أموالهم يتجدد كل سنة ويتراكم، يزيد الطلب والعرض ثابت، فتكون النتيجة ارتفاع ثمن الأرض ارتفاعا سريعا مضطردا حتى أصبح ثمن الفدان الواحد يصل إلى ٧٠٠ جنيه (سبعمائة جنيه!!).

ويضيف بهاء بقوله: بل إن هذا النظاق الضيق الذي تعمل فيه رؤوس الأموال المصرية لا يشكل «الأرض، بوجه عام، بل الأرض المزروعة الجيدة فحسب، فقلما نجد مالكا مصريا يقدم على استصلاح أرض جديدة . ذلك لأنه لا يفكر في خطط طويلة لتنمية استصلاح أرض جديدة ذلك لأنه لا يفكر في خطط طويلة لتنمية الثروة!! ص ٨٩ إن رؤوس الأموال المصرية مازالت تتميز بجبن، ملحوظ فهي لا تجسر على اقتحام ميادين الصناعة والاستصلاح وتفضل أن تظل منكمشة في نفس نطاقها القديم:

الأراضي الجيدة والأسواق المعروفة للتصريف!!

بل ونفس المحاصيل أيضا!!





ويتساءل أحمد بهاء (صيف ١٩٥١) لماذا لا توقف الحكومة هذا التيار المدمر؟ لماذا لا تضع حدا أعلى للملكية الزراعية ،وتقرن ذلك بضريبة تصاعدية باهظة على الأراضى (جرى ذلك بعد الثورة في ٩ سبتمبر ١٩٥٢) ليس في الأمر مصادرة ولا نزع ملكية ولا إعادة توزيع .. إنه مجرد تحويل لفائض المال الذي يتراكم في الريف ويضيع في المزايدة إلى ميدان الصناعة الرحب !! ص ٩٠.

ويتساءل بهاء ثانية: ولماذا لا تقف الحكومة في وجه الإسراف والاستهلاك الزائد عن الحاجة بالضرائب والجمارك وغيرها ، هذا الإسراف الذي أدى إليه ما أسلفناه من تراكم الأموال في أيد قليلة مما أصبح إنفاق المال معه نوعا من الضياع أو التجميد: من ذلك إنفاق جانب كبير من الأموال في شراء السيارات والفريجيدرات، والعطور، وتجميد مئات الألوف من الجنيهات في خاتم يتحلى به رجل أو عقد يزين صدر حسناء، وثمن حبة واحدة من حبات العقد يفتح أبواب العمل والكسب أمام عشرات المواطنين!!

وبسخرية لاذعة يقول بهاء: «وهذه الحكومة المصرية التى تريد أن تستقدم مختلف أنواع البعوث الفنية لتبحث عن احتمالات الاستثمار وأحسن إمكانياته وتهيئة الجو لرؤوس الأموال المحلية؟ ولماذا لا تتبنى المشروعات المنتجه فتقترض من السوق المحلى للقيام بها، أو تشارك فيها شركات محلية أو تنفرد بها بوسائلها الخاصة وأهمها الضرائب؟! إن رسم الخطط السليمة لأى ناحية من نواحى الاستثمار كاف لاجتذاب الشركات والمدخرات (ص٩١).

ويختتم بهاء كلامه قائلابتساؤل:

وهل يستعصى على الدولة المصرية بنظمها الحاضرة أن تنهض بمشروع السنوات الخمس بتنظم كل هذه الجهود لدفع الإنتاج إلى أعلى ، إن هذه الحلول على الأقل تبقى زمام الأمرفى أيدينا وتجعل طريق التطور والرقى مفتوحا أمام الشعوب التي يجب أن يبقى لها الحق في أن تبدل في أشكال المجتمع الذي تعيش فيه في اللحظة التي تختارها: فهل يرى المسئولون فينا والذين يدعون



للاستعمار الأمريكي بين ظهرانينا هذا الرأى؟ أم أنهم يفضلون تسليم البلد لرأس المال الأمريكي والاعتماد على صداقته؟! ص٩٢

هذا باختصار شديد ما كان يؤرق بال وفكر عقل الشاب أحمد بهاء الدين في منتصف عام ١٩٥١ .

هموم وقضايا الوطن من العدل والعدالة إلى الاستعمار والاحتلال كانت هي القضية التي كرس لها قلمه عبر صفحات مجلة والفصول؛!.

ووسط هذه الهموم والمشاغل كان لأحمد بهاء الدين اهتماماته الأدبية وعلى صفحات الفصول، أيضاً نكتشف معا هذه المفاجأة الأدبية..

### أحمد بهاء الدين شاعرا!!

نعم على صفحات «الفصول» مارس أحمد بهاء الدين كتابة المقال السياسى والاجتماعى والثقافى لكن اعتبر حقا - وربما المدهش فى نفس الوقت - أنه جرب كتابة الشعر!! نعم كتب أحمد بهاء الدين القصيدة العمودية التى يلتزم فيها بالوزن والقافية!!

وفى الصفحة الأخيرة من «الفصول» (أغسطس١٩٤٧) نشرت المجلة قصيدة للأستاذ أحمد بهاء الدين كان عنوانها (وللصبر في يأسه مصرع) تتكون من تسعة أبيات ويقول فيها:

> عزيز على الحريا أدمع يسيل عصيلك والطيع وفى القلب من صبره مفرقة وللصبر فى يأسه مصرع

> > يجالد دهرا عظيم الأذى وما عاد في قوسه منزع



يعيش بليل طويل المدى كأنه نهاره لا يطلع وإنى كالتبر فى منجم عليه التراب فما يسطع يداس فكم جاهل فوقه يدب وكم أحمق يرتع وإنى لكالنور فى كوة عليها الستائر ما ترفع فيا قلب رشدك إن الذى يمثله الظن لا ينفع ستحيا وتشقى وتشهد ما ستحيا وتشقى وتشهد ما

يمثله الظن لا ينفع ستحيا وتشقى وتشهد ما يميت النفوس وما يوجع! كان عمر «أحمد بهاء الدين» وقتها ٢٠ عاما، عندما تجاسر ونشر

كان عمر «أحمد بهاء الدين» وقتها ٢٠ عاما، عندما تجاسر ونشر هـنه القصيدة المغرقة في حزن رومانسي ووجع عاطفي لا حدود له، وأذكر عندما حاورته في نوفمبر ١٩٨٠ (بعد ٣٣ عاما على كتابته الشعر) وذكرته ببعض أبيات قصيدته ضحك طويلا من أعماق قلبه وقال لي يومها:

من حسن حظ الناس وأيضا من حسن حظى أننى اعتزلت كتابة الشعر مبكراً جداً، فما كتبته كان رديئاً بشكل لا نظير له وسيثا بدرجة لا يتصورها أحد.

وأذكر أن الشاعر الكبير الفنان اكامل الشناوي، كان قد عثر على عدد مجلة الفصول المنشور به هذه القصيدة البائسة، ومن حين الآخر كان يهددني بأنه

سينشرها في أخبار اليوم التي كنت أرأس تحريرها وقتها.. والحمد لله أنه لم يفعلها!!

ويضحك أحمد بهاء الدين وهو يضيف: في فترة من فترات المراهقة ظننت أننى سأكون شاعراً كبيرا.. أحمد شوقى مثلا.. فقد كنت أعشق وأحفظ معظم القصائد والأشعار الوطنية والسياسية لشوقى وحافظ إبراهيم!

ويروى أحمد بهاء الدين قصة لها مغزاها عندما كان طالبا بكلية الحقوق، وكان له زميل وصديق قريب إلى قلبه هو د. عبدالوهاب العشماوى، يدرس معه بنفس الكلية فيقول (وكنت أنا وعبد الوهاب نجلس فى مدرج كلية الحقوق نستمع إلى محاضرات القانون، فإذا كان الدرس مملا تبادلنا كتابة الشعر: يبدأ أحدنا كتابة قصيدة ويرسلها للآخر، ليكملها ويعيدها، وهكذا نتبادل مرات فى المدرج فى هدوء شديد، تحت عين الأستاذ الذى كان يستنتج من استغراقنا فى الكتابة أننا تلاميذ نجباء جدا (!!) وكان العشماوى باشا (والد صديق بهاء) إذا أراد أن يرف عنا من وطأة المذاكرة يقول لنا: هيا أسمعونى النص الكامل المسرحية محنون ليلى لشوقى مثلا.. فنقرؤها من الذاكرة ويصحح لنا ما فانناه...

وعن هذا الجانب أيضا وهو جانب الاهتمام بالأدب والشعر يضيف ،أكرم ميداتى،: (كان يعرف عن «بهاء، ولعه الشديد بالقراءة، كما بدأت تظهر معالم الأسلوب الرائق في كتابته، وكان يحفظ صفحات من كتب «طه حسين» يرددها بين زملائه من «الأيام، و«دعاء الكروان»).

وصادقة مرة طالب كان يواجه الدراسة بصعوبة فكان يقصد مشورة بهاء بعد كل محاضرة ويسأله أن يشرح له بعضها أو بعض النصوص في الكتب القانونية، ولم يكن بهاء يبخل على أحد بما لديه، غير أن هذا الطالب لزم جانبه زمنا حتى جاءه مرة بطلب غريب، وهو أن يكتب قصيدة ليرسلها باسمه (أي اسم الطالب) إلى فتاة وقع في غرامها ويرغب أن يعبر لها عن حبه.

WANTED TO ORDER OF THE PARTY OF

(فى أول الأمر) اعتذر له بهاء بأنه لم يتقن كتابة الشعر حتى يلبى مثل هذا الطلب لكن العاشق الولهان لم يصدق! هل هذا معقول؟ وأحمد بهاء الدين، لا يقدر على كتابة قصيدة؟! وألح فى طلبه يوما بعد يوم، ولم يستطع بهاء أن يقنعه بأن يتوقف، وأصبح الإلحاح شديدا أكثر من مرة كل يوم حتى قال له بهاء: هذه قصيدتك وهى ليست باللغة الفصحى تماما ولكنها ستصل إلى قلب حبيبتك بدون تعب:

ليه يا بنفسج بتبهج وانت زهر حزين والعين تتابعك وطبعك محتشم ورزين ملفوف وزاهى يا ساهى لم تبوح للعين بكلمة منك كأنك سربين اتنين حسنك في كونك بلونك تبهج المقهور اللي يزوره سميره في الظلام مستور حطوك خميلة جميلة فوق صدور الغير تسمع وتسرق يا أزرق همسة التنهيد أسمح وقوللي مين اللي قال معايا آه

وحسب رواية أكرم ميدانى: فقد اختطف العاشق الملح القصيدة وطار بها ولم يعد ليسأل عن قصيدة أخرى.

وكانت هذه آخر تجربة لبهاء في شخصية اسيرانوا يتوجه بشعره إلى الروكسان، من خلف القناع، كانت القصيدة كلمات دور البنفسج الشهير لصالح العبدالحي من شعر المحمود بيرم التونسي،!!

CACACHERENGICIEDO 1 #9ioro ودلالة هذه القصة ببساطة بالغة أنه لو لم يكن «بهاء» متذوقا وعاشقا للفنون لما اهتدى إلى هذه الحيلة الطريفة مع صديقه ليتخلص من المأزق الذي وضعه فيه.

كانت مجلة الفصول المحطة مهمة في مشوار أحمد بهاء الدين، الفكرى والسياسي، ثم جاءت محطة الروز اليوسف، في حياة أحمد بهاء الدين.

وبنفس الطريقة البسيطة التي كتب بها «بهاء» أول مقالاته في الفصول تكرر نفس الشيء مع روز اليوسف..

فى عشرات اللقاءات والحوارات الصحفية روى ببهاء، قصة ذهابه إلى روز اليوسف وكانت ببساطة وحسب كلامه كما يلى: اسنة ١٩٥٢ وقبل قيام ثورة الموسف وكانت ببساطة وحسب كلامه كما يلى: اسنة ١٩٥٧ وقبل قيام ثورة رأسمال بعدة شهور صدر قانون يسمح بأن تؤسس الشركات المصرية بنسة ٥١٪ رأسمال أجنبى والباقى رأسمال مصرى، وكنت أعتقد وقد تحقق اعتقادى اننا لسنا فى حاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبية وأن مدخراتنا المحلية تكفى لتمويل مشروعاتنا وشركاتنا، وأن المسئولين أيامها فتحوا أبواب الدولة أمام رأس المال الأجنبى، وتحمست لكتابة مقال عن الكماليات أهاجم به القانون الجديد، ودرست إحصائيات الواردات والصادرات وكتبت مقالا بالحقائق والأرقام عن الملايين التى نصرفها سنوياً على المجوهرات والويسكى والعطور.. وكانت أرقاماً مخيفة ومذهلة..

ولكن أين أنشر هذا المقال؟! ولم أجد مجلة أكثر جرأة من روز اليوسف فذهبت إلى هناك وأعطيت المقال للبواب، وطلبت منه توصيله إلى رئيس التحرير الأستاذ إحسان عبدالقدوس!

وبعد أسبوع بالضبط فوجئت بنشر مقالي كاملا ووقعوه باسمي ووضعوا له عناوين مثيرة لافته للانتباه .

ثم كتبت مقالا آخر وذهبت وسلمته لبواب، روز اليوسف، ثم صدرت المجلة لأجد مقالي منشوراً بنفس الاهتمام أيضا.



وتكرر ذلك الأمر عدة أسابيع، أسلم مقالى للبواب، فأجده منشوراً فى المجلة، فى أحدى المرات طلب منى البواب الانتظار قليلا، ثم أبلغ الأستاذ أحسان عبدالقدوس بوجودى، فطلب أن أذهب إليه،.

وهكذا بدأت رحلة وأحمد بهاء الدين، الصحفية في مدرسة روز اليوسف، مدرسة الهواء الطلق كما يسميها الكاتب الكبير الأستاذ وكامل زهيري،.

كان المقال الأول «لبهاء» في روز اليوسف خطيراً ولافتا للانتباه بشكل كبير، لقد نشر على الصفحة العاشرة من المجلة في عدد ٢١ أبريل ١٩٥٢ بعنوان كبير هو «أموال مصر»!

ثم أربعة عناوين أخرى كانت كما يلى:

١٨ مليون جنيه تنفقها مصر في شراء الجواهر.

٣ ملايين لشراء السيارات و٣ ملايين لشراء التحف

مليون ونصف ثمن البيرة و١٣٢,٣٩٠ جنيها ثمن الكونياك.

أسعار الأراضي الزراعية أصبحت أثمانا وهمية.

أما مقال «بهاء؛ نفسه فقد جاء على النحو التالي.

يتم - بعد أيام - تعديل قانون الشركات، فلا تتقيد الشركات بعد ذلك بشرط امتلاك المصريين ٥١٪ من رأس المال الذي تستثمره في مصر.

وقد بررت وزارة التجارة والصناعة هذا التعديل في مذكرتها التفسيرية بأن ورؤوس الأموال المحلية وحدها لا تفي بما يتطلبه استغلال مواردنا الاقتصادية كاملة، وتحقيق ما ينقصنا من مشروعات، وعلى الأخص ما اتصل باستخراج الثروة المعدنية وإقامة الأعمال الكبرى التي تتطلب مالا ضخما وفنا حديثا ممتازا!،

رؤوس الأموال الوطنية لا تكفى! الحجة الخالدة التي تسوقها اليوم وزارة التجارة بين يدى التعديل الجديد!

44

فهل قدرت وزارة التجارة أبعاد هذه الكلمة الخطيرة قبل أن تسجلها في مذكرتها؟ وهل استنفدت شتى الطرق والوسائل لتشجيع رؤوس الأموال المصرية - بل وإرغامها - على الاستثمار وتوجيهها إلى تبنى المشروعات الكبرى . هل فرغت من كل ذلك؟

إن رؤوس الأموال المصرية - فيما أرى - كافية ، وإن ما ينقصنا ليس المال ولكنه التوجيه الجرئ - وليست مصر على أى حال من البلاد القاحلة كاليمن ولينيا حتى يقال إنها تفتقر إلى رؤوس الأموال وليتفضل وزير التجارة معى في جولة خاطفة ، اثبت له فيها أن المال الفائض عندنا كثير ، وأطلعه على بعض ما ننفق فيه - عبثا - هذه الأموال .

هذه - مثلا - أحصاءات الواردات التي تشتريها مصر سنويا من الخارج. منشورة في التقرير السنوي لاتحاد الصناعات، تظهر لنا الكيفية التي ننفق بها أموالنا، وماذا نشتري من الخارج.

تقول هذه الإحصاءات إننا اشترينا في سنة ١٩٥٠ من المعادن الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة ما قيمته ١٨,١١٨,٧٨٠ جنيه! ١٨ مليون جنيه فائضة عن حاجة الذين يملكون المال.. انفقناها في عقود من اللؤلؤ.. وكل حبة فيها تنشئ مصنعا، أو متجرا، وتفتح أبواب العمل أمام عشرات.

والمصيبة تتجلى بكل الروعتها بالمقارنة فهذا باب آخر من أبواب الواردات جعل له اتحاد الصناعات عنوانا هاما هو المواد أولية ومهمات، وتحت هذا العنوان يندرج ١٨ صنفاً من المواد الإنتاجية الهامة التي نحتاجها أشد الحاجة مثل المولدات ومحركات كهربائية الات بالبخار والاحتراق مراجل ومحولات بخارية والحارات وأنابيب هوائية انحاس خام اخشاب للبناء سيور للآلات . ألخ ألخ فبكم اشترينا من كل هذه الآلات والأدوات التي هي عماد التقدم ؟ اشترينا منها ما قيمته ١٦,٢٠٣، جنيه فقط لا غير! . أي أننا اشترينا من كل الآلات أقل مما اشتريناه من المجوهرات بمليونين من الجنبهات! .



وليست المجوهرات هي الترف الوحيد أو البئر الوحيد الذي نقذف فيه سنويا بهذه الملايين: فالبيرة دفعنا فيها ١,٤٠٧,٩٠٤ جنيهات، والكونياك ١٣٢,٣٩٠ جنيه، وسائر الخمور ٢١٥,٤٧٧ .. والمجموع يقترب من المليونين!.

والسيارات الخاصة اشترينا منها بحوالى ثلاثة ملايين، والمصنوعات المعدنية والزجاجية والخزفية بـ ٣,٣٢٣,٨٠٧ جنيهات!.. وغير ذلك كثير..

وباب آخر لهذا الاستهلاك، بل الاستنزاف الرهيب.. ما نعرفه عن عشرات الملايين التى كان يخرج بها المصريون من وطنهم - رغم أنف القانون - كلما كان صيف، ينفقونها في أغراض التصييف.

وباب ثالث لعله يفوق ما اسلفناه خطرا.. هو تلك الظاهرة المتفشية بين أصحاب المال المصريين، من اتجاههم إلى استثمار أموالهم في شراء الأرض، ولا شيء غير الأرض، فكل سنة تأتيهم بفائض جديد، يشترون به أرضا جديدة .. ولكن الأرض في مجموعها هي نفس الأرض لا تكاد تزيد، فانقلب الأمر إلى مزايدة متصلة الارتفاع على نفس المساحة من الأرض، حتى وصل متوسط سعر الفدان إلى ١٢٠٠ جنيه! وكل الاقتصاديين يعرفون أن هذا السعر سعر وهمي، أي أنه لا يوازي القيمة الإنتاجية الحقيقية للأرض.

وأنه سعر لم يوجده إلا التنافس على الشراء، وتدفق الذهب على هذا والطين، فإذا كان ثمن الفدان كما يجب أن يكون وفقا لإنتاجيته هو ٥٠٠ جنيه مثلا، ولكنه يباع فعلا بـ ١٢٠٠ جنيه، فمعنى ذلك أن الـ ٧٠٠جنيه الفرق تنفق في الهواء.

> وما أكثرها، الملايين التي تضيع في هذا الهواء! وبعد.. فأى عبرة نخرج بها من هذه الجولة؟

العبرة هي أن الأموال في مصر متوفرة إلى حد بعيد، وإن أصحابها ينفقونها في سفه شديد!



وكل الشرائع السماوية والأرضية تجيز «الحجر» على السفيه، لإرغامه على تقليل نفقاته، واستثمار أمواله استثمارا بصيرا، وليس فى «الحجر، شىء من المصادرة أو الاشتراكية أو غيرها من المبادئ المتطرفة.. إنما هى إجراء بسيط.. بسيط جدا.. تمارسه كل الدول تقريبا.

وانجلترا نفسها - وعلى عهد المحافظين من غلاة الرجعيين - مازالت تحدد الأموال التي يحملها المسافر إلى الخارج، وتضغط المصروفات، وتخفض الواردات من الضروريات بعد أن استغنت تقريبا عن الكماليات ، بل وتحرم على نفسها بعض ما تنتجه سواعد بنيها من سلع فتخصصها كلها للتصدير إلى الخارج، وليست هذه الإجراءات إلا بعض صور «الحجر، الذي تستطيع الحكومة لو أرادت أن تمارسه .. برقابة تفرضها على طريقة انفاق الأموال، ووجوه استثمارها .. فتغلق في وجهها أبوابا من الاستهلاك السفيه، والاستثمار الذي لا غناء فيه، وتفتح لها بشتى صور التشجيع أبوابا أخرى من الاستثمار المنتج المفيد.

فهل نظرت وزارة التجارة إلى ذلك كله قبل أن تسجل على نفسها تلك الكلمة الخطيرة: إن رؤوس الأموال المصرية لا تكفى؟ وهل بذلت وسعها كله في تشجيع الأموال المصرية على الإنتاج والاستثمار، وأظن أن هذه هي وظيفتها التي أنشئت من أجلها.

إن تدخل الحكومة بالحد من شراء الأرض، واستيراد التوافه، والانفاق الضائع، وتدخلها ببحث أبواب الإنتاج الجديدة، وتشجيع المصريين على ولوجها كل ذلك أصبح واجبا عليها لا مفر منه.

أما أن تظل مصر كالوارث السفيه، تنفق على زينتها وبهرجها.. فإنها الكارثة!

أما المقال الثاني الأحمد بهاء الدين، فقد نشر في ٢٨ أبريل ١٩٥٢ بعنوان اكيف تولد الأحزاب، وجاء كما يلي:



تنفرد مصر - دون سانر بلاد الأرض «الديمقراطية» - بطريقة فذة في تكوين الأحزاب..

فالطريقة المألوفة في العالم أجمع أن يخرج الزعيم من صفوف الشعب، ينشىء حزبه ويجمع حول دعوته الجماهير، ويظل يكافح على رأس حزبه حيت يصل إلى الحكم.. أما في مصر، فالزعيم يصل أولا إلى الحكم، ثم ينشىء لنفسه بعد ذلك حزبا!

وكثيرة في مصر الأحزاب التي ولدت هذه الولادة غير الطبيعية، منها التي ماتت ومنها التي ماتزال تعيش.

فما مغزى هذا الوضع المقلوب؟ مغزاه أن هذه الأحزاب لا تظهر نتيجة للأسباب الطبيعية التى تملى وجود الأحزاب.. كمصلحة مشتركة ومستقبل واحد يجمع بين جماهير معينة ويدعوها إلى التكتل في حزب يعبر عن رأيها.. أي أن هذه الأحزاب ليس لها مفهوم اجتماعي أو اقتصادي يربط به الناس وليست لها رسالة دائمة يمكن أن تعيش عليها زمنها المقدور.. إنما هي محاولات فردية لقوم منعزلين فعلا عن الجماهير، منقطعين: عن فهم حركة تطور التاريخ، تخدعهم كفاياتهم الذاتية والظروف الوقتية التي دفعت بهم إلى السطح، فهم يتخذون الأحزاب لا لشيء إلا لكسب الصفة «التمثيلية» التي لابد منها في نظام «برلماني»!

وطبيعى جدا أن تموت هذه الأحزاب بأسرع مما يقدر أصحابها، ولنضرب مثلا بحزبى الاتحاد والشعب: انشىء الأول بتشجيع من وزارة زيور، وأنشأ الثانى إسماعيل صدقى وهو فى الحكم، وزاد صدقى فأنشأ لحزبه دستورا، وصنع بدستوره برلمانا، وظن أن التجربة يمكن أن تعيش..

ولكن . . مات الحزبان، وزعماؤهما على قيد الحياة!

خاتمة هي مصير كل حزب. لم يخرج من صفوف الناس ولكنه هبط عيلهم! فيظل دائما غريبا عنهم، ليس لحياته مظهر إلا الاجتماع بين جدران

WWW.GYRETERMANDOO.GGE

ناد أنيق في أحد شوارع القاهرة الراقية، والوثوب إلى مقاعد الحكم في بعض الظروف.. وبفضل الظروف لا بفضل تأييد التابعين!..

فما أحرى من يريد أن ينشىء فى هذا البلد حزبا أن يسأل نفسه قبل أن يقدم هؤلاء الملتفون حوله .. هل يلتفون حول فكرة راسخة أم حول سلطان؟ هل لهذا الحزب مذهب يمكن أن يكون عقيدة للملايين؟ هل له رأى كامل واضح فى تنظيم شامل للمجتمع أم أنه يحقق حاجة وقتية، جزئية، فحسب؟ هل له خطة مستقبلية يمكن أن يعيش عليها سنوات لا يقاس إليها عمر الزعيم مهما يكن مديدا؟ وأى فئات الشعب تلك التى يمكن أن تلتف حوله؟

ثم ليأخذ، من يريد أن ينشىء فى هذا البلد حزبا، هذا الدرس البسيط على الطبيعة: إن الشجرة الراسخة الوارفة لم تهبط على الأرض ولكنها كانت بذرة خرجت من باطنها!

وإن حزبا بلا جدور، تودي به أي ريح. إنتهي المقال

000

ثم جاء المقال الثالث بتاريخ ٥ مايو ١٩٥٢ بعنوان مثير ،من هو الزعيم؟، وفيه كتب بهاء يقول:

لم ير الناس أعجب من الأسباب التي ساقها سعادة حافظ رمضان باشا، مبررا بها اعتزاله السياسة ..

وقد وجد الباشا ما جعله يشعر «بالفساد ينتاب كل نواحى الحياة السياسية في البلد، وأن الوسائل المشروعة والمنطق المعقول والقيم الأخلاقية لم تعد مجدية في هذا المضمار، وقد تردد في فكرة الاعتزال حينا، ولكنه ما وجد إلا وأمعانا في الفساد وتوغلا في الانحلال، والحياة كلها تضليل وأباطيل!!،

ونحن نؤيد الباشا في أن كل القيم والمقدسات في هذا البلد تجتاز محنة رهيبة، ولكن .. إذا كان الزعيم ينسحب إيان المحنة، فمنى يتقدم إذا؟ أيكون ذلك إذا صلحت الأحوال واستقرت الأمور واختفى الفساد وتحررت الدي.

لقد كان الشاعر العربي القديم يصف البطل بأنه الذي ويغشى الوغى ويعف عند المغنم؛ ! أي يظهر وقت الشدة ويختفي وقت الرخاء.. وليس العكس!.

وقد علمنا التاريخ أن الزعيم لا تتمخض عنه إلا محنة أوشدة، وأن نجمه لا يلمع إلا في الظلام: فنحن لايمكن أن نفهم دور ديفاليرا ما لم نعرف مدى سطوة الإنجليز على إيرلندا وعنف قبضتهم عليها.. ونحن لا نفهم دور غاندى إلا إذا عرفنا أية هوة سحيقة كان شعب الهند مترديا فيها، وأية أمراض اجتماعية واقتصادية وأخلاقية قاتلة كانت تنهش في كيانه حين تصدى غاندى للزعامة.. بل إننا لن نفهم دور مصطفى كامل ـ الزعيم الأول للحزب الوطنى ـ إلا إذا ذكرنا أي نوم كان يغط فيه المصريون، وأي تحلل كان يسودهم، وأي استبداد كان يركبهم.. ولم يجد مصطفى كامل في كل هذه المحن إلا أسبابا لمضاعفة الكفاح.

ثم.. أهى وسائل الجهاد المشروعة، تلك التى جربها الباشا، واستنفدها ويئس منها؟ إنه يقول فى بيانه: «إن الذين يسرون إليه بأخلاصهم للبلاد منصرفون فى أوان الجد إلى مصالحهم الذاتية وحدها.. وإنه كتب شخصيا إلى كثيرين من هؤلاء فكان كلهم بين متهرب ومتردد،..

أجهاد بالمراسلة؟ وخطابات لبعض الأصدقاء وحملة الألقاب وذوى الأسماء المطروقة؟

إن الخطاب في هذا العصر لا يوجه إلا إلى الشعوب، والتأييد لا يطلب إلا عند الجماهير! ولكن الظاهر أن الباشا - وقد علت به السن - أصبح رقيق المزاج .. فهو يريد أن يكون الاشتغال بالسياسة كالاشتراك في ناد أو ممارسة لعبة رياضية .. والسياسة - مع الأسف - ليست نزهة رياضية في طريق ممهد، والزعامة ليست بطولة في التنس مثلا .. إنما هي أن تقتحم منطقة الوباء متعرضا لجراثيمها، وتغرس قدميك في الطين، وتصارع حتى تلهث، وتمد يدك الخشنة إلى الشعب الغارق في الأوحال ..

وشعبنا الذي ينهض من الطين بنفسه يفرح بكل يد تمتد إليه بالعون، وكل صوت يدعوه إلى هدى.

وهذه هي اللحظة التي يمتحن فيها الزعماء، وهي هي اللحظة التي اختارها زعيم الحزب الوطني للانسحاب.

000

ثم جاء المقال الرابع بعنوان ، نساء محترمات، بتاريخ ١٢ مايو وأثار المقال دهشة القراء لما فيه من رؤية متطورة وجريئة لقلم هذا الكاتب الشاب، يقول بهاء في مقاله:

، علماء الأزهر يجتمعون، ويقدمون إلى رئيس الوزراء مذكرة طويلة يطالبون فيها بالجلاء .. لا بجلاء الإنجليز عن القنال، بل بجلاء الفتاة المصرية عن الجامعة!

وكان الظن أن هذا الجدل فات أوانه، وكان ممكنا على هذا الأساس أن نترك مذكرة العلماء الأجلاء بغير تعقيب. لولا كلمة ترددت في سطورها، لو تركت بغير رد لرسبت في بعض النفوس. تلك هي القول بأن دخول الفتاة في الجامعة قد افقدها الكثير من الاحترام والعزة!،

نعم.. إن المرأة بخروجها إلى الحياة العامة قد فقدت الحترامها، القديم، ولكن لتكسب احتراما جديدا أسمى وأنبل. وما معنى الاحترام؟ إن نظرتنا إلى الأمور تتغير، والمعانى الجديرة باحترامنا تتطور وتتعدل يوما بعد يوم .. والمجتمع يتخلى فى كل عصر عن احترامات، ينكشف له زيفها أو تخلفها ويستكشف لنفسه احترامات، جديدة.

ولنأخذ المرأة مثلا، حتى لا نبعد عن الموضوع.. لقد كان العرب القدامى إذا أرادوا مدح المرأة وصفوها بأنها ، نؤوم الضحى،.. أى أنها كسلانة، مترفة لا حاجة تدفعها إلى مبارحة الفراش.. وكان الشاعر الرقيق يتغنى بأن حبيبته بدينة، مترهلة، لا تستطيع المشى من فرط ثقلها ولا يتحرك الخلخال في سافها

من فرط اكتنازها!! كانت هذه المرأة المحترمة، جدا، بل كانت المثل الأعلى.. إذ استوفت كل حاجة الجنس من اللحم والشحم والكسل الذي يغرى بالخدر والاستسلام والانصراف عن عجلة الحياة.

ولكننا اليوم نرى هذا المثل الأعلى صورة بشعة!.. والشاب النابه المتقدم اليوم لا تطوف بمخيلته مثل هذه الصور.. إنما هو يريد أن تكون زميلته وشريكته خفيفة الحركة، مشرقة الذهن، واسعة الأفق.. يريد زوجة تفهم رسالته وأما مستنيرة.

فالمرأة إذاً قد فقدت احترام الجارية أو المتاع التكسب احترام الزميلة والشريكة على قدم المساواة .

ولم يشأ علماء الأزهر أن يطالبوا صراحة بحرمان الفتاة من التعليم الجامعى فطالبوا بفصلها عن الفتى، وهم يعلمون أنهم يطلبون المستحيل.. فلو جاريناهم في منطقهم لكان واجبا - ومن باب أولى - أن نخصص للنساء دورا للسينما ومركبات للترام ومحلات للشراء.. أى أن يصبحن منبوذات.. كالزنوج في الولايات المتحدة مثلا!

وبعد.. فإن خروج المرأة إلى الحياة العامة واختلاطها شيء، والأخطاء التى قد تشوب ذلك شيء آخر.. وعلماء الأزهر يعرفون أن من مبادئ أصول الفقه أن «العرض لا يؤثر على جوهر القضية».. فاستخدام السيارات مثلا يؤدى إلى كثرة الحوادث .. كذلك اختلاط المرأة ومساواتها للرجل يجب أن نسلم به، ولنبحث لكل عيب يظهر بعد ذلك عن علاج..

000

ثم يأتي المقال الخامس وعنوانه ،أحلام أمريكية، وعندما تقرأ هذا المقال المنشور في ١٩ مايو ١٩٥٢ ستندهش مثلي تماما، فقد بدا وكأنه مكتوب هذه الأيام، يقول بهاء في مقاله المهم:

ما أكثر ما تجرى صحافتنا المصرية مع الأحلام، وما أكثر ما تترك قراءها يلهثون خلف السراب..

وكان حلم الأيام الماضية هو أمريكا، وتدخلها الموعود لزجر الإنجليز، وإقرار العدل والحرية في ربوع وادى النيل! ومضت الصحف وراء الحلم الذي صنعته لنفسها شوطا بعيدا: تؤكد هذا التدخل، وتروى تفاصيله وتعلق عليه الآمال. وها هو وكيل الخارجية الأمريكي والسفير الأمريكي ينشط، وينشط، وزميله الإنجليزي يرتعد من هذا النشاط فرقا.. ثم يطلع الصبح، وينتهى الحلم، ويتبين أن: السفير الأمريكي لم يصفع زميله الإنجليزي، بل كان يربت على كنفه ويشجعه! ويستيقظ البعض على الحقيقة القاسية، ويظل الآخرون غارقين في وهمه، يبدئون في الحلم ويعيدون!

وأكثر ما يلهب مخيلة هؤلاء الحالمين وينشط أحلامهم، ما يقرأونه عن الخلافات بين انجلترا وأميركا، وهنا ينبغي أن نقف ونفهم: ما حقيقة هذه الخلافات؟

نعم.. إن الخلاف بين الدولتين موجود.. ولكنه خلاف الأخوين يتنازعان على «التركة» ولكنهما يتحدان في وجه الغريب، فهو ليس خلافا أساسيا بين دولة تريد أن تحتفظ بنفوذها ودولة تريد أن تحرر الناس من كل نفوذ.. إنما هو خلاف بين نفوذين وبين سيطرتين..فإذا هبت ريح من الوطنية الخالصة تريد أن تقتلع كل أشكال النفوذ، فهنا يتحد أصحاب النفوذ المتنافسون أمريكان أو إنجلترا وفرنسيون.. يتحدون في وجه الحرية الزاحفة الخطرة عليهم أجمعين!

ألم يعكر على هؤلاء الحالمين صفو أحلامهم، ما صنعته أمريكا في قضايا المغرب من أسابيع؟.. كانت الصحف الأمريكية تندد بالاستعمار الفرنسي، والمسئولون الأمريكان يصرحون بالنصح لفرنسا أن تحقق مطالب المغرب الوطنية. ولكن القول شيء والفعل شيء آخر.. فحين ذهب وزراء تونس يعرضون قضيتهم على مجلس الأمن، منعتهم أمريكا من دخول أرضها، وأقنعت مجلس الأمن أن يرفض نظر القضية.. أقنعت القاضي أن يغلق عينيه





.. ويغلق أذنيه فلا يسمع صراخهم، ويغلق فمه فلا ينطق بكلمة حق واحدة .. وهكذا حتى هدأت العاصفة أو كادت، وعاد الاستعمار الفرنسي يرفع رأسه من جديد، كما عادت الصحف الأمريكية - أيضاً - تتحدث عن الحرية .

ولست أرى سببا يعطف قلب أميركا على المصريين، كما لم يعطفه على المغاربة!

«إن الخلاف بيننا وبين هؤلاء الحالمين بسيط.. بسيط ولكنه أساسى، هم يرون حل القضية الوطنية لايأتى إلا من الخارج، من قوة أجنبية ما. ونحن لانراه يأتى أبدا من الغير.. لا من الشرق ولا من الغرب.. إنما الحل هنا فى مصر وفى قلب كل مصرى،.

000

ثم يأتى المقال السادس وعنوانه والحذاء الحديدى، ويناقش فيه ميزانية الحكومة والإيرادات والمصروفات وكأنه يكتب أيضا لقارئ هذه الأيام، يقول بهاء في مقاله المنشور بتاريخ ٢٦ مايو ١٩٥٢ .

ليس فينا من يكره للميزانية أن تتوازن، وإن تجئ الإيرادات كالثوب المحبوك على ،قد، المصروفات! ولكننا نكره أن توضع الميزانية وضعا تعسفيا في قالب ضيق، كذلك الحذاء الحديدي الذي كانت تلبسه الفتيات في الصين القديمة، فيمنع أقدامهن من النمو، ولا يلبث أن يمتد إليها الشلل والعجز.

إننا لا نتصور أن نأخذ في هذه الفترة بالذات بسياسة انكماشية، ونحن نشكو مر الشكوى من ضعف الإنتاج وعدم مسايرة المشروعات الإنتاجية لازدياد السكان وانتشار الوعى. ولا نعتقد أنه من المستطاع حقا اختزال حوالى أربعين مليونا من الجنيهات من بند المصروفات، ما لم نقتل المشروعات الإنتاجية القليلة الهزيلة، التى تنطوى عليها الميزانيات المصرية عادة.

ومن أي البنود يكون الخصم إن لم يكن بند الأعمال الجديدة؟ إننا لم نسمع حتى الآن إلا عن بلد الموظفين، وقد قررت الحكومة بشأنه إيقاف التعييتات.



فكم يوفر لنا هذا الإجراء؟ وكم يوفر الغاء السيارات الحكومية وتقليل كميات الورق والأقلام التي يستعملونها؟.. مليون؟ مليونان؟ ليس أربعين مليونا على أي حال!

ومع ذلك فإن إيقاف التعيينات يبدو لنا مستحيلا تقريبا: فمع العام الجديد سوف تحتاج المدارس الجديدة إلى مدرسين، والمراكز الاجتماعية المعطلة إلى أطباء، والمشروعات العمرانية إلى مهندسين، سوف تضطر الحكومة إلى فتح أبواب التوظف أمامهم أجمعين. لأن تعليم الشعب وعلاجه ومده بمياه الشرب ليست من الكماليات التي يمكن حذفها.

ولسنا بذلك نعارض فى ضغط المصروفات. إنه من الضرورى بغير شك أن نحذف كل مصروف لا لزوم له، وكل عمل له طابع الزخرف أو البهرج، وعدم الجدوى.. ولكن الذى نريد أن نؤكده هو أن ضغط الميزانية ليس بالحل الكامل لاختلالها، اللهم إلا إذا كان ضغطا عنيفا يزهق أنفاسها، ويتركها جثة هامدة لا حياة فيها.. أى لا مشروعات.

فلا مفر للحكومة إذا من أن تفكر في زيادة إيراداتها. وليس لها أن تفزع من تلك الصيحات التي تتنادى بأن الضرائب الحالية باهظة! وأن فرض ضرائب جديدة خطر خطير وشر مستطير على الاقتصاد القومي والإنتاج الوطني. فالواقع أن الضرائب الجديدة ليست خطرا إلا على دخول الصائحين.. وإن الضرائب في مصر مازالت تافهة في نواح كثيرة.. ومازالت هناك أكثر من أرض صالحة لفرض ضرائب جديدة لا تتعارض مع تشجيع الإنتاج.

فالحكومة تستطيع أن تفرض ضريبة تصاعدية جدية على الملكية الزراعية دون أن تخشى على الإنتاج من شيء . . لأن الضريبة لن تقلل حصيلة الفدان ، ولأن الملكية الزراعية - على أية حال - ليست في حاجة إلى تشجيع!

والحكومة تستطيع أن تجعل لضريبة التركات وجودا حقيقا بدلا من الوجود الشاحب الهزيل.



والحكومة تستطيع أن تفرض اضريبة مشتريات، على الكماليات التى تغرق السوق، وتستغرق الأموال، والتى نستورد منها سنويا مايزيد على ٣٠ مليون جنيه.

وهذا بعض من كثير.

فى ذلك الوقت ـ يونيو ١٩٥٢ ـ كانت مصر تغلى وتفور بالغضب والغليان، إلى حد أن يكتب أحسان عبدالقدروس فى روز اليوسف بتاريخ ٢ يونيو ١٩٥٢ مقالا ساخنا قال فيه ،خير لمصر أن يديرها رجل يسرق النصف ويعطيها النصف بدلا من أن تتعامل مع شريف لا يسرق ولا يعطيها،

وفي نفس العدد يكتب بهاء عن الإنجليز في بلادنا،!

000

أما في عدد ٩ يونيو فيكتب بهاء عن السلطة المطلقة، فيقول:

يعجب معالى وزير الدولة للضجة القائمة حول المعتقلين والاعتقال؛ مع أن الحكومة أفرجت عن المعتقلين جميعا؛ فلم يبق منهم في الاعتقال إلا أربعين . فقط لا غير..

والواقع أن تمسك الحكومة بهذا العدد الصئيل هو الذى يدعو إلى أعجب العجب: فمن هم ياترى هؤلاء الأربعون من المردة الشياطين، الذين تصر الحكومة على وضعهم فى قمقم الاعتقال؟ أهم خطرون على كيان المجتمع حقا إلى هذا الحد؟ أهم الصفوة المختارة من الأشرار العتاة فى هذا البلد؟.. أمن أجل هؤلاء الأربعين فقط تحتفظ الحكومة بالاحكام العرفية؟.. أم أنها تتخذهم ذريعة تتعلل بها فى استبقاء هذه الأحكام العرفية؟

وما أكثر الأسئلة التي تغلي في الصدور!

نعم، إنهم أربعون فقط.. ولكن كل واحد منهم ليس إلا مواطنا كالآخرين له بيت وأسرة ورزق وأحلام.. وحياة كاملة يريد أن يحياها. ومع ذلك فنحن لا نطلب اطلاق سراح المعتقلين بل نطالب بالغاء الاحكام العرفية من أساسها



فليس يكفى الغاء الاعتقال بالنسبة لواحد من الناس أو ألف .. إنما المطلوب هو الغاء وسلطة والاعتقال التي ترفرف بأجنحتها على كل الرؤوس .. حتى أصبح الناس من خوف الاعتقال في اعتقال! وليس يقنعنا أن تنكس الحكومة سيف الاعتقال المشهر في يدها ولي إنه لابد من تجريد الحكومة من هذا السلاح الخطر .. من هذه السلطة المطلقة التي لا يخولها لها الدستور إلا في حالات نادرة .. ليست منها حالتنا الراهنة وما أظن المعتقلين أنفسهم يفرحون بالإفراج عنهم في ظل الحكم العرفي وفيخرجون من سجن محدود إلى سجن بلا حدود كما يفرحون بالغاء الحكم العرفي ذاته .

فالقضية إذا هى قضية الحرية كحق كفله الدستور ونظام لا يقبل أى شعب متحضر نظاما غيره ولن توجد الحرية أبدا، ولو خرج جميع المعتقلين، ما بقيت سلطة الحكم العرفى المطلقة، خصوصا بعد أن زودت هذه السلطة نفسها بتشريع يمنع حق سماع الدعوى عن أى تصرف يأتيه الحاكم العسكرى.

وقد كان «هارولد لاسكى، يقول إن «أول شرط للحرية هو تقييد السلطة السياسية فحيث توجد سلطة مطلقة تنعدم الحرية، ذلك أن السلطة المطلقة تغرى أصحابها بالشر ولو كانوا أخيارا، وتجعلهم يتوهمون أن سلامة الدولة تقتضى استمرار سلطتهم.. في حين أننا في ظل الحرية نستطيع أن نحاسب السلطة السياسية في كل وقت!،.

وما أشد حاجة الناس إلى محاسبة السلطة السياسية فى هذا الوقت حيث لا يوجد برلمان.. وما أشد حاجة الناس إلى حريتهم فى هذه الوقت حيث لا يوجد برلمان.. وما أشد حاجة الناس إلى حريتهم فى هذه الظروف بالذات، التى توضع فيها كل مقدساتهم موضع البحث والتجربة والشك.

...

ويتناول ابهاء، في مقاله بتاريخ ١٦ يونيو ١٩٥٢ اقسوة القاضي، ثم يناقش في الأسبوع الذي يليه (٢٣ يونيو) موضوع الطبقة المثقفة، ومقالا هاماً شمل صفحة ونصف صفحة عنوانه الصحافة الأمريكية في مصري 8 ٩ ١٩٥

T CHARLESTEE TOTAL BOOK GOE

ييق (الكائي

وفي ٣٠ يونيو يكتب بهاء مقاله القنبلة تحت عنوان القتراح بسيط، فيقول:

ليت معالى وزير المالية يقرأ كلمتى هذه وهو فى طريقه إلى مجلس الوزراء يعرض عليه الميزانية الجديدة. فإنى أريد أن أدله على طريقة يوازن بها الميزانية ويسد العجز. أهون وأبسط من ذبح المشروعات الجديدة أو غير ذلك مما تغيض به الصحف.

وأعترف لمعاليه أننى احتجت إلى الكثير من أطراف شجاعتى لكى أكتب هذه الكلمة .. إذ إنى أعلم مقدما كم ستثير من السخط وإن كنت أعلم أيضا أن الكثيرين من الذين سيسخطون يؤمنون - فى قرارة نفوسهم - بما أقول!

إننى أفترح - ببساطة - أن يخصم العجز كله أو معظمة من البند الوحيد الذى لم تمتد إليه يد الضغط وهو بند التسليح!.. فالواقع أن ظروفنا المحلية والدولية كلها تنصح لنا بالتريث في الانفاق على شراء الأسلحة وعدم المغالاة فيه . فمن الناحية المحلية نرى أن للجيوش وظيفة أولى - أو وحيدة - هي المحافظة على استقلال الوطن ووطننا ليس لديه استقلال يمكن أن ندافع عنه!.. وقد يكون من واجب الرجل الحر أن يحصن بيته حتى لا يسرقه أحد.. أما السجين قإن أحدا لايفكر في سرقته .. إلا السجان نفسه .. وهذا هو حائنا مع الانجليز .. فنحن سجناء استعمارهم وهم يقفون بأبوابنا ويستأثرون بسرقتنا فليس لنا الآن عدو واضح غيرهم.

ومن الناحية الدولية أيضا نرى أن خطر إسرائيل علينا خطر موهوم لن يكون حقيقيا قبل أن نحمل تبعات الاستقلال لأن الإنجليز يستعمروننا لحساب أنفسهم لا لحساب إسرائيل. أما عن خطر الحرب الثالثة فإن نشوبها لايعنينا ونحن في وضعنا الراهن. لأننا لن ننضم لأحد الفريقين وإرادتنا مسلوبة، ولن نستطيع أن نمنع أن تكون بلادنا ميدان قتال ما دام الإنجليز فعلا في بلادنا!

وليس معنى هذا إهمال العناية بالجيش والاستعداد لليوم الذي نستقل فيه ونسترد حرية إرادتنا . . ولكن الأصوب في مثل ظروفنا أن تكول سياستنا



العسكرية سياسة ،تدريبية، لا تسليحية ..بمعنى أن تنصرف جهودنا الآن إلى تدريب أكبر عدد ممكن من الرجال على حمل السلاح .. حتى إذا جاء يوم الاستقلال وجدنا الاكتاف القوية التى نضع عليها البنادق؛ وهى سياسة زهيدة النفقات جدا إذا قيست بشراء الأسلحة الباهظة الثمن والتى يتغير طرازها كل يوم .

ولست في حاجة إلى بيان الآثار التي تترتب على التوسع في التسلح، وها نحن نرى التضخم يزحف على أمريكا والجوع يعض بنابه انجلترا من جراء التسلح. حتى أن المعارضة في التسلح لتشتد وتقوى هناك كل يوم فما بالنا نحن.. واقتصادنا ضيق لايقاس إلى موارد هذه الإمبراطوريات؟

...

ونصل إلى شهر يوليو.. الأزمة السياسية تكاد تخنق الجميع، كان الملك فاروق قد أقال وزارة ونجيب الهلالي باشا، وتشكلت وزارة جديدة يرأسها.. محسين سرى باشا، وكتب إحسان عبدالقدوس مقالا ناريا تحت عنوان. خطاب إلى رفعة حسين سرى باشا: ومن أنت، وقال فيه:

من أنت حتى أكتب عنك؟!ماهى مبادئك السياسية العامة حتى أؤيدها أو أعارضها؟ ما هى أهدافك حتى أسعى معك إليها أو أسعى ضدك؟! أنت لاشىء سوى قلع مركب يدفعه الهواء كما شاء محرك الأهواء ويطوى ويفرد كلما طوى أو فرد؟!

وكتب بهاء . . مقاله بعنوان ابائعة اللبن، قال فيه:

كنت قد كتبت مرة أعترض على تفكير الهلالي باشا في تكوين حزب وهو رئيس للوزارة، وقلت إن الطريق الطبيعي لتكوين الأحزاب هو أن يخرج الزعيم من صفوف الشعب، ينشىء حزبه ويجمع حول دعوته الجماهير، ويظل يكافح حتى يصل بحزبه إلى الحكم، لا أن يصل الزعيم إلى الحكم أولا ثم يتشيء

لنفسه بعد ذلك حزبا!.. وقلت أيضًا إن الأحزاب التى تولد فى قاعة مجلس الوزراء تكون ولادتها غير طبيعية فلاتلبث أن تموت.. لأنها لا تمثل جماهير معينة من الناس، إنما هى محاولات فردية لقوم منعزلين فعلا عن الجماهير، تخدعهم كفاياتهم الذاتية والظروف الوقتية التى دفعت بهم إلى السطح، فهم يتخذون الأحزاب لكسب والشكل الديموقراطى لاغير..

واليوم وقد خرج دولة الهلالي باشا من رئاسة الوزارة، وعاد إلى صفوف الناس نراه قد سكت عن حديث الحزب الموعود. فلماذا؟..

إن تفكير دولته في تأليف حزب وهو في كرسي الرئاسة، معناه أنه كان قد اعتنق مبادىء يريد أن يقوم الحزب عليها ويكافح من أجلها.. مبادىء عمرها أطول من عمر الوزارة حتى أراد أن ينشىء لها حزبا.. والمفروض أن دولته كان يرى هذه المبادىء خليفة أن تظفر باعجاب الناس.. وأنه كان يعتمد في كسب تأييد الجماهير على هذه المبادىء وحدها، لا على سيف المعز وذهبه، اللذين يملآن كف كل رئيس للوزارة..

فلماذا إذن ييأس دولته من هذه المبادىء السامية . . لمجرد خروجه من الوزارة ؟

لماذا لا يجرب حظه الآن؟.. فيعلن عن تكوين الحزب، وينشر مبادئه المطوية على الناس، وينزل إلى الشارع داعيا الناس - وهو الأديب الفصيح - للانضمام إليه.. ثم يرى كيف يستقبله الناس؟

ولن يكون حديث دولته عن هذه المبادىء كلاما نظريا فحسب؛ فأمام الناس تجربة عملية .. جربوا فيها طراز حكمه، وخبروا ميوله واتجاهاته عمليا .. وما دام الهلالى باشا راضيا عن مبادىء حزبه، وراضيا عن طريقة حكمه، فحرى به أن يحاول أن يكسب رضاء الناس .

ولكن.. يبدو أن هناك أسبابا لانعرفها تصرفه عن تأليف الحزب.. فهل تراه عاد يعتزل السياسة مثلا، لمجرد أنه اعتزل الحكم؟ روج 8 8 9 1



أم أن الأخيار، قد انفضوا من حوله حين ذهب السلطان، وليس هذا من شيم الأخيار؟

أم حديث دولته عن الحزب وهو جالس على مقعد الرئاسة الوثير.. كان كحديث الريفية بائعة اللبن.... إذ مضت وهى ذاهبة إلى السوق وإناء اللبن على رأسها، تحدث نفسها بأنها سوف تبيع اللبن وتشترى به دجاجا وحين يتكاثر الدجاج تبيعه وتشترى به عجولا.. وحين تكبر العجول تبيعها وتشترى بها عزبة واسعة .. فلمازلت قدمها، وانكسر إناؤها .. تنبهت من أحلام يقظتها على منظر اللبن السائل على الأرض ؟!

000

وفى ١٤ يوليو ١٩٥٢ يكتب بهاء تحت عنوان ،وزراء لا موظفون، فيقول: "
أريد أن ألفت الانظار إلى هذه الظاهرة الغريبة.. فقد أصبح معظم الذين يصلون إلى كرسى الوزارة فى الشهور الأخيرة من كبار الموظفين، الذين شقوا طريق حياتهم فى وظائف الحكومة، ولو أحصينا الوزراء فى الوزارات الثلاث الأخيرة مثلا لوجدنا أن أكبر نسبة فيهم كانت لوكلاء الوزارات، او المستشارين أو أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات وغير ذلك من طوائف كبار الموظفين.

وأنا أقول إن هذه الظاهرة غريبة ... لأنك لن تجدها في أي بلد ديمقراطي، برلماني .. حيث منصب الوزير منصب سياسي قبل كل شئ، لا يصل إليه الا من شق طريق حياته في حفل الكفاح السياسي الحر، عن طريق الاحزاب والهيئات، وفي معارك الانتخابات، ومقاعد البرلمان، وصفحات الجرائد، مرتبطاً خلال هذا الكفاح كله ببرنامج معين: واتجاه سياسي واضح، تعرفه به الجماهير، ويحاسبه الرأى العام على تنفيذه حين يصبح وزيرا.

ولكن هذا الوضع يختفي عندنا احياناً أو يشحب.. وقد ارتفعت نسبة كبار الموظفين في مقاعد الوزراء حتى كاد منصب الوزير ان يصبح درجة في

EXWERIANTERNADOUGGE

بيق (الكتب

كادر الموظفين يرقى إليها وكيل الوزارة او المستشار أو غيرهما.. بل لقد قطع هذا الاتجاه في المدة الأخيرة خطوة خطيرة. إذ اشترط بعض الوزراء الاحتفاظ لهم بوظائفهم ليعودوا إليها، ولتبق مصلحة ضخمة بدون مدير حتى يعود إليها مديرها الذي أصبح وزيرا.. وليبق كرسى الاستاذية في الجامعة شاغرا حتى يعود اليه الاستاذ!

والحجة التي تساق دفاعا عن هذا الوضع عادة ، هي كفاءة هؤلاء الموظفين الكبار وخبرتهم الفنية الواسعة في شئون وزاراتهم ، ولنا على هذه ردان:

الأول: أن هؤلاء الخبراء لا يوضعون دائما في مواضع خبراتهم، فالقاضى قد يصبح وزيرا للتجارة. وكيل العدل وزيرا للمعارف. فضلا عن أن كفايات هؤلاء الرجال وهي كفايات معترف بامتيازها سبب آخر للتمسك بهم في وظائفهم لأن منصب الوزارة دوار: ومن يترك وظيفته يفقدها - أو تفقده عادة إلى الأبد..

والرد الثانى - وهو الأهم - أن منصب الوزير فى نظام ديمقراطى لم يخلق أبداً للخبراء الفنيين، فالوزير شخص سياسى بحث، بنفذ سياسة ارتبط بها امام الاصوات التى حملته إلى كرسى الوزارة .. أما الخبير فيجب أن يبقى خبيرا، يكرس خبرته ،التنفيذية، لتنفيذ السياسة التى يرسمها الوزير ..

والملاحظة الأخيرة في الموضوع.. ان الوزراء غير السياسيين يغلب طابعهم على الوزارات غير الحزبية، فهو وضع مؤقت فحسب: وسيزول حتماً، يوم يعود لمصر من الدستور روحه ومعناه ....

000

وصباح ٢١ يوليو ١٩٥٢ تصدر ، روز اليوسف، - أى قبل ٤٨ ساعة من قيام الثورة - كتب ، احسان عبدالقدوس، واحدا من أخطر وأجرأ مقالاته السياسية بعنوان ، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الزعماء، جاء فيه ما يلي:



الم تجد مصر رجلا له من الجرأة: والقوة ما يؤهله لأن يصارحها بأنهاستحكم حكماً فردياً ديكتاتورياً فترة ما ليصلح من شأنها ويقوم ما أفسده منها المفسدون . ولم تجد رجلاً يقول لها: إنه سيؤجل حل القضية المصرية إلى أن ينظم البيت ويجمع الصفوف ويرمم الجدران المنهارة . ولم تجد رجلا يصار حها بأنه في حاجة إلى الاحكام العرفية ، وانه سيحتفظ بها إلى أن يقضى الله فيه أمراً كان مفعولا .

كلهم ضعاف مخادعون، لا يؤمنون بالديمقراطية ولكنهم يدعونها! ولا يؤمنون بالشعب ولكنهم يتملقونه ويخدعونه، يظهرون له غير ما يبطنون ويلبسون وجوها غير وجوهم، وتنطق ألسنتهم بغير ما تؤمن به قلوبهم.

وعاشت مصر تحكم بلا مبادئ محددة صريحة ... وتولى حكامها الحكم، لأن الفرصة قد ولتهم لا . لأن لهم سياسة مرسومة أو مبدأ معينا.. و ... و وأخيراً يقول إحسان: ولن تحظو مصر إلى الأمام إلا إذا حكمتها المبادئ، مبادئ يراها الشعب ويلمسها ويفهمها . مبادئ تختار على أساسها الحكام، ومبادئ تحكم بها على الرجال، ومبادئ ترشدها إلى الخير والشر، ومبادئ تحميها من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الزعماء...

وفي نفس العدد كتب ابهاء، مقالا جريئاً ومثيراً للدهشة أيضاً بعنوان المصباح الأحمر، يقول المقال:

سوف تلغى الأحكام العرفية بمجرد زوال الأسباب الموجبة لبقائها !!..
سمعنا هذه الكلمة من كل حاكم عسكرى تقلد سيف الأحكام العرفية.. ولكننا لم
نسمع منهم سببا واحدا من هذه الأسباب الموجبة لبقائها حتى نستطيع أن
نناقشه.. وإنا لننظر إلى استتباب الامن، وهدوء الحالة والركود الشامل... فلا
نجدإلا أسباباً موجبة لزوالها.

وفي الاسبوع الماضي أدلى رفعة حسين سرى باشا بحديث لمراسل اليونيتد برس أذيع في جميع انحاء العالم؛ صرح فيه رفعته وأنه يهتبقي الأحكام

fo WAXAGERETEREDOOGGE

بين الكتب

العرفية لمنع كل الحتكاك داخلى ... وهو الحديث الذي نستأذن رفعة سرى باشا في التعليق عليه تعليقاً هادئاً..

فالظاهر أن الحكومة قد تأثرت بالتجربة الناجحة التي طبقها قلم المرور في شوارع القاهرة.. اذ رأى كثرة حوادث تصادم السيارات واحتكاكها وشكوى الناس من ابواق السيارات المزعجة؛ فالزم السيارات في بعض شوارع القاهرة بالسير في اتجاه واحد ومنعها من استعمال آلات التنبيه منعا باتا.. حتى لا تخرج احدا من راحته، او توقظ نائما من غفوته! وارادت الحكومة أن تستفيد من هذه التجربة في تنظيم الحياة السياسية في مصر.. فهي تستبقي الاحكام العرفية حتى لا ترتفع اصوات الصحف والاقلام كما ترتفع الات التنبيه وهي تمنع الاحتكاك بأن جعلت الناس يسيرون في اتجاه واحد .. وراء الحكومة طبعاً!!

ولكن الذين قرأوا الحديث في الخارج يجهلون هذه القصة .. وسوف يتساءلون حتما عن نوع الاحتكاك المراد منعه - فإذا كان يقصد به الى خلافات الاحزاب، وتعدد الآراء وحدة الجدل بين التأييد والمعارضة . . فإن الحياة الديمقراطية لا تستقيم بغير هذا الاحتكاك .. ولا يتصور أن يقوم نظام على تعدد الاحزاب واختلاف وجهات الرأى، ثم لا يسمح للاحزاب بأن تختلف وللآراء أن تحتك وتصطدم!

وقد قال رفعة سرى باشا أيضاً: إن من أخص أهداف وزارته إعادة الطمأنينة والهدوء إلى جميع المواطنين.. وهذا بغير شك هدف ضرورى ومشكور! ولكننى أؤكد لرفعته أن الطمأنينة قد عادت فعلا إلى كل قلب ولو أنه استفتى الناس لقالوا إنهم مطمئنون تماماً.. وان لا شئ يخيفهم الآن.. الا سلطة الحاكم العسكرى!..

فالأحكام العرفية التى تقاوم الخوف تنشر جوا من الخوف.. وقد اصبح وجودها يذكرنا بقصة الرجل الذى وضع فى وسط الطريق كومة من الحجارة، غرس فوقها مصباحا احمر وسأله الناس: لماذا تضع هذا المصباح الأحمر؟ فقال: لكى انبه الناس الى كومة الحجارة . . فعادوا يسألونه: ولماذا وضعت كومة الحجارة ؟ . . فقال لكى أغرس فوقها المصباح الأحمر!

وفي نفس العدد كتب بهاء تحت عنوان: «الذين يؤخرون مصر، يقول:

قد لا تجد عظيما واحدا ترضى عنه تماما، ولكنك تستطيع أن تسمى فى أى وقت عشرات من الذين تسخط عليهم.. والواقع أنه إذا كان من السهل أن تعدد اسماء من تسخط عليهم الا أنه من اصعب الصعب أن تتحدث عنهم دون أن تجرح، أو تسيل دماً.

ولكل واحد من الناس عقيدة ما، ينظر من خلالها إلى الحوادث والأشخاص، وقد حاولت هنا أن أختار سنة من كبرائنا البارزين اعتقد من وجهة نظرى الخاصة - أنهم يؤخرون مصر ويعرقلون تطورها. ولم اختر هؤلاء السنة بالذات لأنى أشد سخطا عليهم من سواهم. ولكننى اخترتهم لأنى وجدت في كل واحد منهم ونموذجا، واضح الملامح قوى التعبير يمثل طرازا من الناس لا أوافق - بحكم ما اعتقد - على موقفهم - وإن كان في الناس طبعا من سيخالفوننى الرأى.

## أحمد خشبة باشا

وأول من اخترته في ميدان السياسة ـ سعادة أحمد خشبة باشا وخشبة باشا كما يعرفه الناس . . رجل شديد الهدوء طويل البال ، بعيد الاناة وقد اخترته لأن له رأيا معلنا صريحا في موقف مصر الدولي وقضيتها الوطنية . فهو يرى أن انضمامها إلى المعسكر الغربي مسألة مفروغ منها لا تستدعي المناقشة أو البحث أو حتى التفكير في الثمن! وهو يعتقد أيضا أن انجلترا ما تزال أقوى قوة في الأرض، وأننا لا يمكن أن نأخذ منها شيئاً الا ما ترضاه لنا، بالمفاوضة والمساومة والرجاء والالحاف ، . . لأن أي شعب صغير كمصر ليست لديه أي فرصة للتحرر الكامل؛ إنما عليه أن يختار من بين أنواع الاستعمار فرصة للتحرر الكامل؛ إنما عليه أن يختار من بين أنواع الاستعمار أهونها . . كالطفل الذي يجب أن يجد وحجرا، يجلس عليه أو ذيلا يتعلق به! وقد أدلى مرة بتصريح اثار عليه الناس قال فيه : إن الإنجليز خير الظالمين! وهو لا

يؤمن أبداً بقيمة الحركات الشعبية أو الرأى العام.. فبالرغم أنه زعيم كبير فى حزب رئيسى، ووزير خارجية سابق؛ نراه لم يتوجه مرة واحدة إلى الشعب ببيان أو يلقى فيه خطابا، أو يدلى بحديث حماسى مهما كانت الظروف والأحوال.. فهو يدير ظهره تماما للناس ولا يتحرك أبداً إلا إذا كان فى الحكم.. فعندئذ يفاوض الإنجليز.

وليس خشبة باشا وحيد هذه المدرسة. ولكننا اخترناه لأنه واضح؛ وكانت لديه دائماً الرجولة الكافية لكى يعترف بعقيدته هذه .. بعكس الكثيرين من أبناء مدرسته، الذين يظهرون غير ما يبطنون ويفاوضون وهم يلعنون المفاوضين.

والقراء يشاطرونني ولا شك الرأى في أن مدرسة المفاوضات هذه تعرقل كل كفاح جدى للتحرر.. فما دامت هذه المدرسة مفتوحة أبوابها فستجد من يلتحق بها! وسيبقى الإنجليز في ظلها!.

#### محمود محمد محمود

يقول عنه أصدقاؤه: إنه كفاية ممتازة وقلب نظيف، وقدرة واسعة على الانتاج ..

وقد كتبت: «يقول عنه اصدقاؤه» عامداً لأننا لا نعرف عنه شيئاً واضحاً مباشرا.. فهذه الصفات التي يقول بها اصدقاؤه ، ترقد في جسد رقيق، ووجه حالم، ولا تتعدى كيان صاحبها أبداً إلى ساحة العمل الإيجابي والانتاج النافع.

وهذه الكفاية . التى يتحدث بها أصدقاؤه - وأسرته الكبيرة ، واسم ابيه . . كلها اتاحت له أن يقفز إلى السطح ، وإن يرشح لكثير من المناصب الكبرى . . ولكنه كان كلما عرض عليه منصب اعتذر ، وقال أصدقاؤه إنه زاهد فى المناصب! وفى المرة الوحيدة التى قبل فيها ، وتولى رئاسة ديوان المحاسبة لم يصمد أكثر من شهور ، ثم رأى ما لم يعجبه فاستقال وانسحب! وتحدث كل الناس عن أسباب الاستقالة . . ما عدا صاحبها! فلا هو نفع الناس باستمراره فى

الميدان ولا أضاء لهم الموقف باستقالته! و ضرب بذلك مثلا رائعاً للسلبية . . رشحه لأن أتخذ منه في هذا المقال نموذجا بديعا للسلبيين في مصر .

والواقع اننى لا أفهم معنى الزهد فى المنصب، أو فى العمل السياسى فترك العمل بدعوى الزهد لا يصدر الاعن رجل يحسب العمل ربحا ومنفعة فيقول إنه زاهد فى الربح والمنفعة ... فالعمل السياسى بذل وتضحية ... والزهد فيهما ليس قطعاً من الخلال الحميدة!..

والرجل السلبى - من طراز محمود محمد محمود - يشترك فى تأخير مصر وعرقلة تطورها . . سواء كان ينظوى على كفاءة حقيقية . . أو على فراغ!

فإذا كان ينطوى على كفاءة فليس من حقه أن يسلب بلده هذه الكفاءة التى توفرت له بحكم التربية والثقافة التى اكتسبها على حساب هذا البلد فيجب أن تكون لحسابه.

أما إذا كان ينطوى على فراغ فإنه يؤخر مصر أيضا .. إذ يجعل الناس يتعلقون باسطورة وهمية ، ويضيعون وقتهم جريا وراء سراب يحسبونه ماء فإذا خبروه لم يجدوه شيئا!

#### البدراوى عاشور باشا

وفي ميدان الحياة الاقتصادية اختار سعادة البدراوي باشا، كنموذج للقوى التي تعطل تقدم مصر الاقتصادي.

وأنا لا أتعرض للباشا هنا بسبب ما يذاع عن بخله أو صنه بالتبرع فهذه أشياء متعلقة بشخصه ولا حسدا لغناه الواسع.. ولكننى أتعرض فقط لطريقته في استثمار امواله.. بوصفها الطريقة الأكثر شيوعا في مصر..

فالبدراوى باشا مالك زراعى كبير. جدا.. وهو يكسب من الزراعة مئات الآلاف يتبقى لديه منها في أخر كل سنة بعد كل المصروفات فائض كبير. ففي أي شئ يستغل هذا الفائض، .. في شراء أرض زراعية جديدة! 8 9 0



وهنا موضع الاعتراض. فهذا النوع من الاستثمار لا ينفع الاقتصاد القومى ابدا، بل إنه يضر به. فالاقتصاد القومى لا يستفيد شيئا من انتقال ملكية الأرض من هذا المالك الى ذاك.

لان انتقالها لا يزيد الانتاج حبة قمح واحدة. ولكنه يضار من هذا الشراء المتصل للأرض. لأن في البلد عشرات كالبدراوي، يتسابقون على شراء الأرض، نفس الأرض؛ فترتفع اسعارها ولا تزيد مساحتها، حتى انقلب الأمر الى مزايدة متصلة على نفس الأرض؛ وزاد ثمن الفدان على ١٢٠٠ جنيه؛ وهو ثمن وهمي لا يمثل القيمة الانتاجية الحقيقية للفدان، إنما يمثل مدى تلهف الاغنياء على شراء الأرض.

ولو ان امثال البدراوي يكتفون من الضياع بما يملكون ويوجهون كل الفائض من أموالهم إلى الاستثمار الصناعي لزاد الانتاج القومي زيادة كبيرة ولاندفع التطور في مصر عشرات السنين؛ بل لتغير الموقف تماما!

ولكن الملاك الزراعيين من أشباه البدراوى يصممون على استثمار الذهب في الطين، ويركنون الى الزراعة لا نها أكثر ضمانا وراحة وما تعرفه خير مما لا تعرفه..

والدولة لا تتحرك ازاء استحكام الازمة لضعف الانتاج وسوء التوزيع. وهي الحالة التي تزعج كل عاقل.. وتعرقل كل تطور.. وقد لحظها مستر جورج ماكجي وكيل الخارجية الامريكية السابق حين كان يزور مصر. إذ عاد يقول: «ان الثروة في البلاد المتخلفة قد اصبحت تقليدية لا تزيد وأرباحها تنفق في شراء الأرض وتكوين الاقطاعيات أو اقتناء الذهب والاحجار الكريمة. فالشراء هناك يكتسب بأخذه من الآخرين لا بالبحث عن انتاج جديد في مادين حديدة».



#### الشيخ حسنين مخلوف

وأنا اذكر فضيلته، كمثل للسلطة الدينية التي فهمت الدين - والدنيا - فهما معيناً، مستمداً من كتب الأولين ، ثم هي لا تعترف بشئ جديد جاء بعد هؤلاء الأقدمين .. لأن كل جديد بدعه وكل بدعه ضلالة . وكل ضلالة في النار!

وأظننى لست في حاجة إلى بيان كثير، وأحاديث الشيخ وفتاويه الأخيرة مازالت تتحدث عن نفسها.

ورجال الدين كسائر البشر يجوز عليهم الخطأ، ويجوز عليهم الهوى، ولكنهم يحاولون دائما أن ينشروا اعتقادا عاما بأنهم هم الدين نفسه . . والمؤمنون بغير تفكير كثيرون؛ وهؤلاء هم الضحايا لكل أخطاء رجال الدين!

وأخطر من ذلك أن يخرج الدين - أو رجال الدين - عن حدودهم، ويجعلوا أنفسهم قضاة كل قضية، وقضاة لايجوز عليهم الاستئناف أو النقص، فيحكمون بكفر وزير، ويحرمان المرأة حقوقها، وتحليل هذا وتحريم ذاك! الأستاذ عباس محمود العقاد

وأخيراً في ميدان الأدب. اختار الأستاذ عباس محمود العقاد.. والأستاذ العقاد كاتب كبير، له مؤلفات كثيرة واسعة لانتشار، وتأثيره لاشك عظيم على عدد كبير من القراء، ولكنى أعتقد أن تأثير العقاد على قرائه تأثير ضار؛ لأن موقفه رجعى بصفة عامة.

ففى السياسة نراه يربط قامه بحكومات وأحزاب بعينها. وليس هذا عيبا من حيث المبدأ، ولكن العيب الذى يؤخذ على «الكاتب» أن يذهب فى تأييد أصحابه إلى غير حد، وفى كل قضية. فلست أنسى مثلا أنه كتب يوما يتهم الكتاب الذين يشنون حملة للإفراج عن المعتقلين السياسيين فى بعض العهود كتب يتهمهم بالشيوعية.. مرة واحدة، وتوجيه هذه التهمة بالذات إلى بعض الكتاب الأحرار فيه معنى استعداء السلطات عليهم.. وهذا أبشع مايمكن أن يتورط فيه صاحب قلم..

وفى المسائل الاجتماعية.. نراه يسبح فى آرائه ضد تيارات التقدم جميعا.. فهو ينتقد نشر التعليم على نطاق واسع. ويحذر من كثرة عدد المتعلمين وقد شبه التعليم مرة بأنه كماء النهر إذا زاد أصبح فيضانا خطيرا يغرق البلاد!!

وهذا رأى يقول به اكاتب، عمله أن ايقرأ، له الناس. المتعلمون طبعا وهو أيضا يعارض في مساواة المرأة بالرجل.. ومن آرائه العزيزة عليه؛ أن المرأة مخلوق متخلف عن الرجل في كل شئ. لا في الحياة العامة والوظائف فحسب، بل حتى في المهن التي تخصصت بها المرأة كالطهي مثلا.. بدليل أن الطهاة من الرجال أمهر من الطاهيات وهو يرى هذا النقص شئ طبيعي فيهن لا مجرد نتيجة لظروف تاريخية يمكن أن تتغير!

ونتيجة هذا الرأى طبعا.. أن تبقى المرأة تابعة .. وأن يكون فى المجتمع نصف ممتاز - هو الرجل - ونصف وضيع هو المرأة .. والأستاذ العقاد مغرم دائما بتقسيم الناس إلى ممتازين وحقراء بالطبع!

من أجل ذلك كله أرى أن الأستاذ العقاد يساهم في تأخير مصر .. لأنه ينشئ في مجتمعنا المصرى آلافا من الناس يخافون الإفراج عن المعتقلين ؟

ويحتقرون المرأة ويفرقون من نشر التعليم!!

### السيدة فاطمة نعمت راشد

وإذا كان لابد من اختيار شخصية نسائية؛ فإننى اختار السيدة فاطمة هانم نعمت راشد!

والسيدة فاطمة هانم هى التى انشأت أول حزب نسائى فى مصر، يطالب للمرأة بحقوقها السياسية ومنح المرأة حقوقها السياسية - فى رأيى - خطوة الى الإمام كان المفروض ان اضع السيدة فاطمة هانم بين الذين يدفعون مصر إلى الأمام ولا يؤخرونها الى الخلف.

لولا أن الطريقة التي قادت بها الهانم الحركة حولت مطالبة المرأة بحقوقها من قضية جدية خطيرة الى عنصر من عناصر التسلية والترفيه وأصبحت اجتماعات المرأة وبياناتها ومقالاتها لا تحمل على التفكير بل على الابتسام فنحن لا نرى حول الزعيمة فاطمة هانم سيدة واحدة مثقفة أو خطيبة أو كاتبة او امرأة لها ماض في النشاط الاجتماعي أو السياسي لأنها لم تستطع أن تتفق الا مع بعض السيدات والآنسات من اللواتي يطلق عليهن اسم زهرات المجتمع في صفحات الطبقة الراقية واللواتي يلهثن خلف حب الظهور ونشر صورهن والحديث عن ازيائهن على صفحات الجرائد ولو سألت واحده منهن في السياسة أو عن مغزى مساواة المرأة والرجل. لما سمعت منهن كلاما ارفع من كلام بطلات السينما في الافلام المصرية!

ولست انسى اننى تلقيت يوما دعوة كريمة من الحزب النسائى الى مؤتمر يعقبه او يسبقه تناول الشاى، وذهبت الى مقر الحزب لأول مرة فى شقته الانيقة ورأيت المدعوين القليلين محاصرين بجيش معطر رشيق من النساء .. ووقفت الزعيمة تلقى علينا باللغة الفرنسية قرار الحزب الخطير الا وهو المطالبة بحق المرأة فى دخول الكلية الحربية لتصبح ضابطة كالرجل سواء بسواء !!

وكتم الحاضرون ابتساماتهم، وبدأوا يسألون هل قصد الزعيمة تجنيد المرأة كالرجل سواء بسواء؟ فأجابت باللغة العربية هذه المرة! أن لا. وقالت إنها كما تطالب بالحقوق السياسية للمرأة المثقفة فقط فهى أيضاً تطلب حق التجنيد للمرأة المثقفة فقط.. أى أن المرأة تكون ضابطة فحسب...

وسألها آخر: وهل تقود الضابطة جنودا من الرجال؟...

ولست أذكر بأى شئ اجابت الزعيمة فقد انقلبت المسرحية الى كوميديا .. ولكنى تلفت حولى اتأمل السيدات والآنسات الرشيقات يلمعن اناقة وجمالا ويعبقن المكان بعطرهن، وينحنين علينا بصوانى الجاتوه وتساءلت: هل جئن حقا يطالبن بحمل السلاح أم يسلين انفسهن بالظهور فى المجتمع واقامة الحفلات..

لعل السيدة فاطمة هانم تسلى نفسها ولكننى أؤكد لها أنها تسلية تدفع ثمنها من تأخرنا.. وان الزعيمة لا تقتل وقتها فحسب بل تقتل وقت مصر كلها الوقت الذي يضيع والمرأة محرومة من حقها السياسي لأن حقوق المرأة السياسية أصبحت لهوا ولعبا!

وبعد...

فلعلني وفقت أن أكون موضوعيا وأنا اتحدث عن هذه النماذج الستة ولعل هذه النماذج لا تعدم ناسا يدافعون عها فما رأى الناس؟..

انتهى ما كتبه أحمد بهاء الدين بكل ما تحمله سطور المقال الساخر من دلالات لا تخفى على ذكاء القارئ!

وبعد ٤٨ ساعة بالضبط قامت ثورة يوليو ١٩٥٢، وبعدها بثلاثة أيام غادر الملك فاروق مصر إلى الأبد!!

وتغيرت الدنيا، ولم تعد مصر هي نفس مصر أيام الملك فاروق.

وفى ٤ أغسطس ١٩٥٢ كتب أحمد بهاء الدين مقالا عنوانه ،خاروق القانون، قال فيه ما يلى:

كان غاندى يقود ثورة الهند.. وكان أحب الهتاف إلى قلبه ذلك الهتاف الذى اطلقته صديقته الشاعرة اساروجينى نايدو، وسرعان ما ردده الهنود كلما رأوا زعيمهم صاحوا به: يا خارق القانون!

كلما تأملت تلك الأيام القليلة البيضاء التى قام فيها الجيش بخلع الملك السابق - عادت الذاكرة الى سنة مضت حين تقدم نفر من الشباب والكتاب المجاهدين تقدموا يخرقون القانون!

وكانت القوانين الكثيرة تحمى الملك وتمنع التعرض له او لحاشيته او حتى لطرف حذائه بأهون السوء .. كقوانين الجعيات والاجتماعات وانباء القصر وشتى قيود الرأى .. وكان الذين يقفون وراء هذه القوانين كثيرين؛ وأقوياء: الوزراء والبوليس والمحاكم والسجون!

ولكن الأحرار تقدموا بالرغم من ذلك متعرضين للنار؛ يحصبون بقذائفهم الجالس على العرش.. تظاهر الطلبة في الشوارع هاتفين بسقوط الملك، وشن

الكتاب الاحرار حملاتهم عليه وعلى حاشية السوء من حوله.. وهطلت عليهم الاتهامات كالمطر: فهذا شيوعى وذاك ارهابى وثالث مخرب ورابع خطر على الأمن.. الى أخر تلك الأوصاف التى تدرجهم تحت اسم المجرمين السياسيين، ولم يغن ذلك كله عن الملك السابق شيئا.. فقد تصدعت اركان النصوص ولم ينل السجن والتشهير والمصادرة والتعطيل من الأحرار الذين حققوا أول النصر. إذا نشروا ذلك الاقتناع العام، العميق، بأن الملك السابق عقبة حقيقية في طريق هذا الداد!

ولجأ الملك السابق الى حصنه الأخير ففرض الاحكام العرفية؛ وبسط جوا من الارهاب المسلح.. وبالسلاح دخل الجيش ساحة المعركة، وكسب الجولة الأخيرة - باسم الشعب - في أربعة أيام، انتهت بمشهد الملك الذاهب والشمس الغاربة!..

وانكشف الأمر للناس عن حقيقة كبيرة: ان هؤلاء الذين خرقوا القوانين وشردهم الاضطهاد ودمغهم الحكام بأنهم ممجرمون سياسيون، انما كانوا يجاهدون من أجل قوانين اسمى وارفع. من العدل والحرية والمساواة وان السادة الكبار المحترمين، ذوى الاسماء اللامعة والمرتبات الضخمة والمناصب المرموقة، الذين ادعوا محاربة الجريمة متحصنين فى نصوص عتيقة إنما كانوا يسترون العفونة الكبرى التى فاحت منها كل روائح الاجرام. من قتل وسرقة وهتك واغتصاب!

فماذا علينا أن نفعل بعد أن كسبنا المعركة؟

علينا أولا أن نذكر هؤلاء الأبطال الذين ذهبوا بغير سلاح يقتحمون الشقة الحرام . . يفجرون الالغام باجسادهم ويقطعون الأسلاك الشائكة بأيديهم العارية حتى طهروا للجيش ارضا من التأييد الكامل يمر عليها! علينا أن نذكر في ساعة النصر هؤلاء الفدائيين بأن نمسح جراحهم ونرفع عنهم كل آثار

0

المعركة . . كالاحكام التي صدرت ضدهم، وصفة الإجرام التي الصقت بهم، مهما اختلفت اتهاماتهم . . فقد كانوا جميعا يزحفون الى حصن الفساد ليدكوه . . وان سلك كل واحد منهم طريقا .

وعلينا بعد ذلك واجب اهم . ان نطهر الأرض من الشراك والاسلاك التى اقتنصتهم من القوانين التى كان لهم شرف خرقها، لأنها تقيد حريات الرأى جميعا!.. فما زالت أمامنا معارك كثيرة مقبلة، وسوف نحتاج \_ لكى نكسبها \_ إلى أرض نظيقة !

وفى نفس العدد كتب «أحمد بهاء الدين» أخطر مقال له وكان بعنوان «الدستور بين العرش والشعب، وجاء في هذا المقال:

فى سنة ١٩٢٤ ولما تمضى على مولد الدستور شهور؛ وقع أول خلاف على تفسيره بين سعد زغلول والملك فؤاد.

واحتكم الاثنان إلى عالم بلجيكى - البارون فان بوش - الذى كتب فيما بعد يصف اجتماعه بالخصمين المتنازعين:

... دخلت إلى مكتب الملك في قصر عابدين .. وكان الملك يداعب مسطرة صغيرة لقطع الورق ، وكل حركاته تدل على التأثر، أما زغلول باشا فكان جالساً أمامه متمالكا أعصابه يتحدث في هدوء. وأدركت، في الحال خطورة الموقف، فهذا ملك ربى حسب التقاليد الشرقية وما تمتاز به من صفات الحكم المطلق، يحاول المحافظة على البقية الباقية من السلطة، وأمامه رئيس وزراء يتمسك تمسكاً شديداً بالحقوق التي يخولها له الدستور .. وكلما اشتدت المناقشة قال: إذا استشر الشعب ..!»

ذلك هو الموقف منذ ثمانية وعشرين سنة حين بدأ الدستور يطبق .. ودخل على الملك في حجرة مكتبة رجل صلب العود، قادم من صميم الفلاحين؛ يقول له باسم الشعب : لا ! ..

ولم يكن الملك فؤاد حين وقع مرسوم إصدار الدستور يؤمن بكلمة واحدة مما جاء فيه .. أو على الأقل بمادته الثالثة والعشرين التى تقول فى بساطة قاطعه: إن جميع السلطات مصدرها الأمة! ، .. لم يكن فؤاد يتصور أبداً أنه بهذا الدستور يتخلى عن جميع السلطات لهذه الأمة .. أمة الفلاحين والعمال والأفندية ، وسائر الملايين المهلهلة التى تنتخب هؤلاء النواب الثرثارين ، الذين يصدعون رأسه بالكلام عن الحرية وحقوق الشعب وما إلى ذلك!

ولم يكن ذلك غريباً على ملك ورث عن آبائه سلطة استبدادية مطلقة ، واستقر في ذهنه أن الحكم يجب أن يدار لمصلحته ومصلحة أسرته .. وأن انتقال السلطة إلى الشعب معناه أن يدار الحكم لمصلحة الشعب .. ولو تم ذلك لأصبح - هو الملك سليل الملوك - عاطلاً من السلطة ؛ ومن الثروة ، ومن الرؤوس الذليلة التي تنحني له أينما اتجه ! .. وهكذا حل فؤاد أول برلمان بعد تسعة شهور .. وحل ثاني برلمان بعد مولده بتسع ساعات! .. فقد افتتح البرلمان في عهد زيور سنة ١٩٢٥ - في الساعة الحادية عشرة صباحاً .. وأصدر مرسوماً بحله في الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم! .. وكان الذنب الذي ارتكبه النواب أنهم انتخبوا سعد زغلول رئيساً للمجلس ! ..

وحاول أن تقلب صفحات تاريخنا منذ عرفنا الدستور .. فستجد أن فؤاداً وفاروقاً لم يتركا برلماناً واحداً يتم مدته الدستورية !!

ولم يكن حل البرمان أسوأ ما لقيه الدستور على يد فؤاد وفاروق .. فقد كانا يعمدان أحياناً إلى إلغاء الدستور كله ، أو إيقافه .. وقد فعلاها - في خلال ٢٨ سنة - أربع مرات !

وكان كل واحد منهما يجد دائماً رؤساء الوزارات والوزراء الذين يضعون أنفسهم في خدمته، ويعطلون له الدستور، ضد مصلحة الشعب . جرياً وراء عرض حقير من المنافع الزائلة ..

ففى أول تجربة ، وجد فؤاد - زيور باشا ؛ الذى أخذ على عاتقه حل البرلمان بعد تسع ساعات من انعقاده ، ولم يقل إنه قرر تعطيل الدستور - الذى

لم يجف مداده بعد ! - بل زعم أنه يعدل قانون الانتخاب ليتلافى العيوب التي ظهرت فيه ... وأنه سوف يجرى الانتخابات بمجرد فراغه من التعديل.

ولكن الشعب بزعامة سعد قاوم هذا العبث مقاومة باسلة ، حتى أضرب العمد للمرة الوحيدة في تاريخ مصر، وامتنعوا عن تنفيذ قانون الانتخاب، وأصدر أمراء الأسرة المالكة أنفسهم بياناً يطالبون فيه بعودة الدستور .. حتى الأحرار الدستوريون ، والذين وصف كبيرهم عبدالعزيز فهمي الدستور بأنه ثوب فضفاض .. عادوا وانضموا إلى صفوف المعارضه الشعبية؛ حين وجدوا كبيرهم هذا بعينه يطرده فؤاد من الوزارة شر طردة لأنه رفض أن يفصل الشيخ على عبدالرازق من القضاء الشرعي .. ووجد عبدالعزيز فهمي أن التمكين للمستبد لا يزيده إلا استبداداً، فخرج صائحًا ،إن البرلمان والوزارة البرلمانية هما الأداة الوحيدة للدفاع عن قضيتنا والوصول إلى استكمال حقنا!، ولما وجد الشعب اصرار الحكومة على تعطيل الدستور، قرروا أن يجتمع البرامان المنحل رغم أنف الحكومة . . وأسرع زيور يحيط البرامان بالبوليس المسلح والمدافع الرشاشة، فاجتمع النواب في فندق الكونتنتال . . ووقف سعد يخطب في النواب المحتشدين من جميع الأحزاب ويقول ايجب أن نقسم جميعا أن لا تترك الدستور لعبة في يد المستبدين، وأن يضحي كل واحد منا بحياته في هذا السببل، . . ويقف النواب جميعاً ، ويرددون في صوت واحد: كالصلاة ، وأقسم بالله العظيم . . أن أضحى بحياتي ومالى في هذا السبيل، .

ورأى الملك أن المعارضة تشتد وتنذر بالخطر.. وإن الكراهية له تزداد، والاقتراحات العنيفة تتطاير كالشرر.. فأذعن وأعاد الدستور!...

وفى سنة ١٩٢٨ ، كان تعطيل الدستور بناء على رغبة الانجليز.. فقد أراد الانجليز إيجاد حكومة متساهله تقبل شروطهم فى عقد معاهدة.. ولم يكن ممكنا أن تأتى هذه الحكومة «المتساهلة» عن طريق الشعب: فأشاروا إلى الملك، الذى أسرع يقيل وزارة النحاس سنة ١٩٢٨ ، ويحل البرامان، ويكلف محمد

محمود بتأليف وزارة جديدة، وأعلن محمد محمود تعطيل الدستور لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد!.. ثم ذهب إلى لندن يفاوض الانجليز..

واندلعت الثورة في شوارع القاهرة، واحتشدت الميادين بالأيدى التي تلوح؛ والحناجر التي تهتف .. واجتمع البرلمان المنحل رغم أنف الحكومة في أماكن متفرقة، وكانت قرارات البرلمان الشرعي توزع في منشورات سرية .. وأخذ النواب والشيوخ يذهبون إلى ساحة عابدين على رأس وفود من أقاليمهم رافعين الصوت. طالبين إعادة الدستور .. وقابلت الحكومة هذه الحركة بأعنف العنف .. فكان الضابط ، محمد حيدر، يصول على جواده في عابدين، وينقض بجنوده على النواب والشيوخ والأعيان والشعب كله بالضرب المبرح؛ قبل أن يبلغوا أسوار القصر .. الذي تدبر فيه الجريمة . وكانت الصحف تعطل بالعشرات .. وقد كان من نصيب ، روز اليوسف، أن عطلت أربعة شهور .. وطار ويصا واصف ومكرم عبيد وصبرى أبو علم إلى أوروبا، يستصدرون من المؤتمر البرلماني الدولي قرارا بعدم شرعية الحكم الاستبدادي في مصر ..

وعاد محمد محمود بمشروع معاهدة... وأعلن الشعب إنه لن ينظرها إلا تحت قبة برلمان حر.. وتحرك الانجليز ثانية يأمرون الملك فؤاد باعادة الحياة الدستورية.. وتحرك الملك فؤاد لتنفيذ الأوامر.. بسرعة!

ولكن البرلمان الجديد لم يدم أكثر من شهور.. فقد رفض الشعب مشروع المعاهدة.. ورفض الاقرار بشرعية الاحتلال الانجليزى في مصر... ومرة ثانية اتحدت مصلحة الانجليز والملك وبعض الأذناب في القضاء على الحياة الدستورية.. فكلف فؤاد صدقى باشا بتشكيل الوزارة في يونيو ١٩٣٠.. ليبدأ تجربة ثالثة..

وكانت محاولة صدى أشد قسوة وفجورا من سابقاتها، إذ طلب منه إلغاء الدستور كله، لا إيقافه رلا تعطيله، وكانت مقاومة الشعب للمحاولة الاجرامية أيضاً أكثر بسالة وقوة.



فهذه المنصورة يسقط فيها سبعة من القتلى، و ١٤٥ من الجرحى، وطنطا يسقط فيها ٧٤، والاسكندرية يزيد قتلاها على العشرين وجرحاها على خمسمائة.. والاسماعيلية والسويس وبور سعيد وبنى سويف وسائر بلاد القطر يخصب شوارعها الدم..

والعمد والمشايخ يستقيلون فتتفكك أداة الحكم، وعمال العنابر في بولاق يقتلون ويدفنون في عنابرهم، بين زملائهم، والمحاولات لاغتيال صدقي وأعوانه تتوالى، والارهاب يمتد الى صميم الريف.. حيث ينكل البوليس وجنود الهجانة بزعماء المقاومة فيقتل ماشيتهم ويجلد فلاحيهم ويحبس الماء عن زرعهم ويشعل النار في أجرانهم.. كان هذا الخراب يحل بكل من يرفض اعلان ا الولاء لحزب الشعب.. أو بالاحرى لحزب القصر! وقد بلغ عدد القتلى في شهر يونيو ١٩٣١ فقط اكثر من مائة قتيل والجرحي ١٧٥ .. وفقا لاحصاء الحكومة! وحكمت محكمة النقض برئاسة عبد العزيز باشا فهمي بأن تصرفات الحكومة كانت اجراما في اجرام، وأن رجالها لجأوا في قمع المقاومة الى العراض وغيره من أشد المخازي اثارة للنفوس!..

وحين اضطر صدقى الى الاستقالة، تحت ضغط هذه الدماء الجارية، لم ينس الملك فؤاد أن يعبر عن تقديره لرجله الذى أذل له الشعب، فكتب يقول له فى كتاب قبول الاستقالة وإنا لشاكرون لدولتكم، ولحضرات زملائكم الوزراء ما قدمتم للبلاد من اعمال مجيدة وخدمات جليلة!!»

.. وعاد الدستور . . الى أن عطل أخيرا للمرة الرابعة .

وكان فاروق قد أنفق سنوات حكمه قبل ذلك يعتدى على الدستور، ويتلاعب به، وينتهك حدوده دون أن يضطر الى ايقافه صراحة، حتى اختفت مسئولية الوزارات تقريبا وأصبح الملك يملك ويحكم في كل كبيرة وصغيرة..

واستطاع بذلك أن يحقق كل أغراضه من الاستدداد بالناس، وانتهاب الثروات، وحمايه المجرمين من خلصائه.. وكان السخط الشعبي على هذه التصرفات يتزايد مع ارتفاع موجة الشعور الوطني.. وألغيت معاهدة ١٩٣٦، وانطلق الصحافة التى حصلت على حربتها تحارب الانجليز والقصر معا.. وانطلق الفدائيون يزلزلون قواعد الانجليز في القنال.. وكان لابد للانجليز والقصر من ضربة حاسمة يردون بها هذه الوجة .. وقد أيقن الإنجليز أن فاروقا هو عميلهم الأول في مصر، وأيقن فاروق أن الانجليز هم حرسه الحقيقي.. فكان أن عين حافظ عفيفي رئيسا للديوان، وإلياس اندراوس مستشارا اقتصاديا وعبد الفتاح عمرر مستشارا للشئون الخارجية، واعلنت الاحكام العرفية و انفتحت ابواب المعتقلات للكتاب والاحرار والفدائيين..

ولكن على ماهر الذي جاء رئيسا للوزارة رفض أن يحل البرلمان ويعطل الدستور فأخرج بمؤامرة من الحكم..

وكان التناقض بين مصلحة الشعب ومصلحة الملك هذه المرة عنيفا حاسما.. وأصبح الاحساس عميقا بأنه من المستحيل أن يعيش الاثنان بعد اليوم جنبا الى جنب.. فاما أن يذهب الدستور، وإما أن يذهب الملك..

وذهب الماك!

باختصار شديد أصبح مايكتبه الشاب اللامع المقتدر وأحمد بهاء الدين، على صفحات وروز اليوسف، محل تقدير وحفاوة القارئ والمثقف سواء في مصر أو العالم العالم العربي.

ولم يكن هناك أحد يتصور أن كاتب هذه المقالات الشديدة التعقل والبالغة الرصانه مجرد شاب كان عمره وقتها حوالي خمسة وعشرين عاماً!!

ثم جاءت المحطة المهمة الثانية لأحمد بهاء الدين مع الكتب، عندما طلب منه الكاتب الكبير واحسان عبدالقدوس، رئيس تحرير روز اليوسف أن يكتب كتابا عن سقوط الملكية، وعن هذه التجربة قال ابهاء ، فيما بعد:

امتلات السوق بكتب عن العهد الملكى، إنما كلها عن الفضائح والخمر والقهر وكذا وكذا.. وأنا أيضا كنت مستفزاً جداً أن تكون دى هي القضيه . طبعا هذه الاشياء مرفوضة لكن تحويل القضية السياسية الأساسية إلى مادة وكأنها فصيحة في هوليود أو أشياء من هذا القبيل اعتبرت أن ده نوع من التضليل، تضليل المواطن. لأن مش دى القضية!! فإحسان قال لى اكتب عن افاروق، (الملك) بشرط أن يتم في شهر قلت له: بس أنا هكتب كتاب سياسي، وفي أربع أسابيع سلمت له كتاب افاروق ملكا، وأظن وقتها عمل أرقام توزيع بمقاييس هذا الوقت تعتبر هائلة. وكتب إحسان مقدمة لهذا الكتاب!

وفي ٢٥ أغسطس ١٩٥٢ ظهر إعلان شغل مساحة نصف صفحة بالطول في روز اليوسف، يقول:

الكتاب الذي تنظره مصر

احسان عبدالقدوس يقدم

فاروق ملكا ١٩٣٦ ـ ١٩٥٢

بقلم أحمد بهاء الدين

يصدر عن دار روز اليوسف.

ونفد الكتاب تماما ، وأصبح مرجعاً مهماً وأساسياً في مثات الكتب التاريخية والسياسية التي صدرت بعد ذلك، كما اعتبره اساتذة التاريخ أحد الوثائق المهمة التي لاغنى عنها للباحث التاريخي:

ونفد الكتاب تماما من الاسواق.

وبعد ٤٧ عامًا على صدوره المتحمس د. سمير سرحان الإصدار طبعة جديدة منه القتراح أن يصاحب الكتاب الأصلى مقدمة تكون بمثابة إضاءة لعالم أحمد بهاء الدين الصحفى قبل أن يصبح ذلك الكاتب الكبير والمفكر النابه .

فكانت هذه المقدمة - التي طالت قليلا - والآن اتركك مع تحفة أحمد بهاء الدين الرائعة .

رشاد كامسل



# النرميالاولى

في الساعة الرابعة من صباح يوم ٢٤ يوليو ، دق جرس التليفون في منزلي، وسمعت احد اصدقائي الضباط ، يقول في لهجة حاسمة :

\_ لقد احتللنا القاهرة ..

وابتسمت وأنا في طريقي الى مركز القيادة . .

ابتسمت لاني تذكرت ، انه منه يومين فقط ، اي في يوم الاحد ٢١ يوليو كنت في الاسكندرية ، وكانت وزارة حسين سرى تعانى النزع الاخير بسبب الازمة التي كان يثيرها الجيش في ذلك الوقت . . واتصلت يومها ببعض رجال حاشية فأروق ، وحاولت أن أقنعهم بأن الازمة يجب أن تحل بما يحقق مطالب محمد نجيب ، الذي كان معروفا أنه على راس الضباط الشائرين . . وكنت احاول ان اقنعهم ، واحاول ان احدرهم . . ولكنهم لم يقتنعوا ، ولم يخافوا التحذير . . واتهموني بالمبالغة . . وقال قائلهم : اتظن أن ستة ضباط يطبعون المنشورات ، ويسمون أنفسهم بالضباط الاحرار . . يستطيعون أن يفعلوا شبئاً . . دول عايزين واحد شديد بلبسهم طرح !! ثم بداوا يحاولون \_ كما حاولوا كثيرا \_ ان « يصلحوني مع السراي » . .

على حد تعبيرهم : واجبت بما اعتدت أن أجيبهم به ، بأني لست مختلف مع السراى خلافا شخصيا ، ولكني صاحب راي سياسي ، يتناقض مع راي آلسراي . . ولن نصطلح سويا ، الا اذا تنازل احدنا عن رايه . . وانا لست مستعدا للتنازل عن رايي ، كما أنى اعتقد أن السراى ليست مستعدة للتنازل عن رايها ، لان معنى ذلك أنها تتنازل عن نفوذها ، وعن سطوتها ، وعن رجالها ، وعن مصالحها الشخصية التي اصبحت مدار تصرفاتها !.

وتركتهم . . وانا اقرا في عيونهم ، رايهم في ، وهو رأى يتحصر في أني شاب مففل . . واني سأتغير عندما تتقدم بي السن واجهد انني لم اصل الي شيء ، ولم أجن شيئًا من «تغفيلي» فألجأ الى حظيرتهم التمس النفع . . أو على الأقل

التمس الرضاء السامي!

وكانت ثقتهم باني مغفل،واني لا اسعى لنفع شخصي،واني لا اخدم بمواقفي جهة معينة ، وأنى لن اتحمل الفقر والضنك طويلا . . كان كل ذلك هو عدرى لديهم . . عدر جعلهم يغفلون عنى كثيرا . . ويعفونني من مضاعفة الأضطهاد والظلم ، الذي كانوا يوقعونه بي !!

تركتهم . . وعدت الى القاهرة ا

وكنت اعلم أن شيئًا سيحدث ، ولكنى لم أكن كبير الامل في حدوثه . .



كانت الايام قد عودتني ألا اتفاءل كثيرا ، وكنت اكثر تشاؤما من ناحية الجيش . . فقد سبق أن اعددنا العدة لمثل هذه الحركة منذ سنوات ععندما اثرت قضية الاسلحة الفاسدة ، وكان الرآى المام كله وراء هـنه القضية ، وكنت اعتقد أن أى تدخل فيها سيشر الضباط \_ وكنا نسميهم يومها الضياط الصفار \_ وكنت اجتمع ببعض منهم ونرتب ما يمكن حدوثه اذا ما غلبتنا قوى الشر ، وغلبت المدالة .

وقد حدث التدخل

وتمرمطت قضية الاسلحة الفاسدة .

ولم يتحرك الضياط الصغار .

وضاعت جميع التهديدات القوية التي كنت اوجهها الى السراى على صفحات « روز آليوسف » . جنى كنت اتفادى مقابلة رجال الحاشية كي

لا التقى بنظرات الشماتة التي يوجهونها الى ٠٠

ومنذ تخرجت في كلية الحقوق عام ١٩٤٢ ، وانا أحاول أن أشمل في مصر نارا تطهرها من ادرانها واقذارها ، وفي سبيل ذلك اشتركت في جميع الحركات الشعبية التي مرت بمصر من ذلك الحين ، وعملت مع جميع الهيئات ، بالقدر الذي استطعته ، . أيدت الشيوعيين ولم اكن شيوعيا ، وأيدت الاخوان ولم اكن من الاخوان ، وايدت الوفديين ، ولم أكن وفديا ، وابدت هيئات مستقلة كثرة لم اكن اؤمن بمبادئها، ولكن كثت أو من بمسعاها الى الثورة . حتى احتار الناس ، من أكون ، ولمناعمل ؟! ولم أكن أعمل لاحد، ولم اكن شيئًا ، الا طالبا للثورة ، فقد آمنت بان الثورة يجب أن تسبق كل اصلاح ، واننا لن نستطيع أن نبني الجديد الا أذا هدمنا القديم ،

- وقد خاب مسعاى خلال عشر سنوات

لم ينجع تدبير اشتركت فيه ، ولم تنجح هيئة من الهيئات التي اعتمدت

ولذلك .. وحتى بعد أن رأيت القاهرة وقد احتلها الجيش ، وبعد أن أصبحت في مركز قيادة الثورة . . لم أكن متفائلا !!

واختلبت بمحمد نجيب في احدى حجرات القيادة، ومعنا بعض الضياط، وسألته:

\_ ماذا تريد ؟

قال :

\_ الدستور ٥٠ والاصلاح!

فلت:

\_ هذا كلام عام ٠٠٠ اني أسالك ، ماذا تريد في هذه اللحظة ليتحقق في هذه اللحظة !



قال :

\_ ماذا تعنى ؟

\_ قلت :

ــ ان لك مطالب ٠٠ من سيقوم على تنفيذ هذه المطالب ٠٠ هل ستتولى الحكم بنفسك ، ام ستعهد بمطالبك لوزارة الهلالي ، ام تريد وزارة جديدة !! قال:

\_ انى لا اريد ان احكم ٥٠٠ الدستور لا يتيح لى ان احكم !

وكان يتكلم في هدوء عجيب وهو يشد انفاسه من غليونه ، وكاد هدوءه

كنت انصور قائد الثورة في مثل هذا اليوم ، صاخب اعصبيا ، يلقى اوامره

باستمرار ، وتلتف من حوله الجموع ليخطب فيها ويحركها ولكن هذا الرجل كان هادنًا ، وكأنه لم يفعل شيئًا ، وكأن عنقه ليست في

ولكن هذا الرجل كان هادنا ، و كانه لم يفعل سينا ، و كان عنفه ليسب و حيل المشنقة

ثم بدات استريح الى هذا الهدوء ٠٠ وبدات اعصابى تسكن ٠ واصبحت كانى في جلسة عائلية تبحث مشكلة طارئة !

وعدت أسال محمد نجيب:

- اذن من تربده ان يتولى الحكم!

قال:

\_ أظن من الاوفق أن ندعو ألبر لمان السابق ، باعتباره آخر حلقة من حلقات الدستور . .

قلت:

\_ ان البرلمان السابق يحتاج الى تطهير ، ثم أن الحركة يجب الا تتهم بالحزبية والبرلمان السابق كان حزبيا!

قال في هدونه العجيب:

\_ هذا صحيح . . ولكن الهلالي ايضا يصطبغ بصبغة حزبية . .

قلت :

ـ بلاش الهلالي ٠٠

قال:

\_ من ترشح ؟

ومرت بى ثلاث دقائق استعرضت فيها جميع الاسماء والوجوه ١٠٠ اسماء ووجوه الشيان والشيوخ ١٠٠ فلم اجد احدا يصلح في اعتقادى ـ للموقف ١٠٠ بكل أسف !!

وعاد محمد نجيب يقول:

\_ ما رابك في بهي الدين بركات ٥٠ انه رجل محايد !

قلت بصراحة:

\_ انه أضعف من الموقف!

قال:

\_ على ماهر !؟

وصرخت فرحا:

\_ انه رجل کل ازمة ٠٠ اعتقد انه بصلح

وقال محمد نجيب:

\_ والضياط يعتقدون ذلك أيضا !!

ونظرت ألى محمد نجيب في عينيه الهادئتين المتسمتين دائما ، وتساءلت بيني وبين نفسى : هل كان يريد على ماهر من مسدا الامر ٠٠ وكل ما هنالك أنه اراد أن يقف على رايى ، قبل أن يقول رايه !!

من ينرى!

وعاد محمد نحيب يقول:

- ولكن ، هل يقبل على ماهر ؟

قلت:

\_ نساله ٥٠ ولكن هل يقبل الملك ؟!

وانطلق صوت من جانبي يقول:

- الملك مالوش دعوه ٥٠ لماذا لانعزل الملك ؟

وصمت برهة ٠٠ وتساءلت: نعم ١٠ لاذا لانعزل الملك ؟

وعرفت الأول مرة الهدف البعيد أحركة الجيش ، الهدف الذى فكرنا فيه مرارا ، ولم نحاول تنفيذه ابدا ، الا في مرة واحدة ، اجتمع فيها فريق من الضباط في منزلي ، وقرروا اغتيال الملك . . وعارضت الفكرة ، لان اغتيال الملك في ذلك الوقت لم يكن يؤدى الى شيء . . ولان الانجليز كانوا يستطيعون يومها ، ان يضعوا الامر محمد على في مكانه !!

وغير اللواء محمد نجيب ، مجرى الحديث بسرعة ، قائلا لى : \_ تولى انت سؤال على ماهر . . هل يقبل تولى الوزارة ام لا ؟

\_ سادعوه الى هنا لمقابلتك .

- يبقى عال ·

وتركنى محمد نجيب ، وذهب الى حجرة أخرى ليجتمع بالاستاذ مصطفى الصادق ، عم الملكة ناريمان ، الذى تطوع يومها ليكون رسول سلام بين الجيش والملك .

وكان مصطفى الصادق يحمل الى محمد نجيب في كل عشر دقائق عرضا

جدید ۰۰



عرض عليه أن يجيب الملك جميع مطالب الجيش ، بشرط أن يتوجه بها محمد نجيب الى الملك ملتمسا \_ كتابته \_ ان يتعطف حالالة الملك ويوليها

ورفض محمد نجيب ذكر اسم الملك في بيان الجيش . .

وعاد مصطفى الصادق يقول أن الملك قبل مطالب الجيش ، دون ذكر اسمه في البيان . .

ورفض محمد نجيب ان يجيب الملك مطالب الجيش الا بعد ان تتغير

وجاء مصطفى الصادق يقول، ان الملك يرجو أن تمنحوه فرصة للتفاهم على ما تريدون ٠٠

وأجاب محمد نحيب : اننا عند موقفنا . . وسنتفاهم في حدود الاجراءات المسكرية التي اتخذناها ..

ولكي تبدُّو الجراة العنيفة التي كان محمد نجيب يتولى بها ادارة الحركة ، يكفى أن أؤكد أن فرق الجيش المرابطة في الاسكندرية لم يكن قد تحدد موقفها بعد . . وانه كان من المحتمل جدا \_ في هذه الساعة المكرة من الصباح \_ الا تنضم للحركة ٠٠

وتركت محمد نجيب ، وبدأت أبحث عن على ماهر . .

واتصلت بخمس نمر تليفونية خاصة بعلى ماهر ، فلم اعثر عليه . .

واتصلت برئيس حركة التليفونات ، وطلبت منه باسم القبادة العامة ، ان يصلني بالقصر الاخضر . . فاوصلني به مباشرة ، ولم اجد فيه على ماعر . . واخيرا اتصلت بالاستاذ ابراهيم عبد الوهاب ،وابلغته في اختصار خطورة الحالة ، وطلبت منه أن يسرع الى بيت على ماهر ، ويطلبني من هناك في تليفون القيادة العامة .

وذهب ابراهيم عبد الوهاب فعلا الى بيت على ماهر . .

ولكن مرت نصف ساعة ولم يتصل بي . .

واتصلت مرة ثانية بحرم الاستاذ ابراهيم عبد الوهاب ، واستطعب ان احصل منها على رقم التلفون الذي استطيع ان احادث فيه على ماهر .. ورد على ماهر اخيرا ...

ولم أقل له من أنا . .

انما قلت : هنا القيادة العامة . . اللواء محمد نجيب يريد من رفعتك ان تأتى الى القيادة لامر هام . . فاذا وافقت فسنرسل لك حراسة تصحبك الى هنا. وسكت على ماهر قليلا ، ثم قال:

- الباشا في الحمام . . استنى شويه لما نبلغه ال

وغاب رفعته قليلا ، ثم عاد يقول ، وبنفس الصوت : \_ انا على ماهر . . اني لا استطبع ان احضر الى القيادة قبل ان افهم الموضوع . . ارسلوا لي مندوبين عنكم لانفاهم معهم . .

\_ سيصلك المندوب بعد دقائق . .

وحيلة « الباشا في الحمام » حيلة قديمة عرف بها على ماهر، حتى اشتهرت عنه ، واصبحنا \_ نحن الصحفيون \_ نتحملها صابرين . . وكاننا مغفلين !! واخذت معى اثنين من ضباط القيادة ، وركبنا سيارة احدهما ، وتبعتنا

سيارة جيب تحمل جنودا مسلحين بالتومى جن ، لحراستنا . .

وفي الطريق اتفقت مع صديقي ، على الا نتكلم مع على ماهر بشأن الملك ، او مصبره ، او ان الحركة موجهة ضده مباشرة، انما تكتفي بالحديث عن الفساد والتطهر ، والاصلاح ٠٠

كنت اخاف ان يمارض على ماهر في عزل الملك ، أو يتراجع عندما يقف على

الهدف النعيد للحركة ٠٠٠

واستقبلنا على ماهر في الدور العلوى من داره في الجيزة . .

وبدا الكلام اخد الضباط . .

وتحمس في عرض اعداف حركة الجيش ، حتى بدأ يتحدث عن مصير اللك ، فمددت قدمي وضفطت بها على حذائه من تحت المائدة ، حتى يخفف

ثم رجوت على ماهر بأن يسمح لى أن أشرح له الموضوع ، بوصفى رسولا للواء محمد نحيب

ولم اقل له أن الجيش بريدك رئيسا للوزارة . .

ولكن قلت أن الجيش يربدك أن تكون مستشارة . .

ثم بدأت اعرض مطالب الجيش الخاصة بالتطهير وبالدستور ، وفهم على ماهر ان معنى استشارته هو ان يكون رئيسا للوزارة . . .

وفي هذه الاثناء دخل الاستاذ حسن ماهر ، وقال ان الاستاذ ادجار جلاد موجود في غرفة اخرى ويريد ان ينضم الى اجتماعنا ٠٠

ونظر على ماهر البنا ٠٠

فاجآب الضباط : لا ٥٠٠ لن نتكلم اذا جلس معنا ادجار جلاد ٠٠٠

وقال على ماهر ، ان ادجار جلاد موجود معه من الصباح ، وانه يتولى الاتصال بالسراي في الاسكندرية . .

وعدنا الى حديثنا . .

وقال على ماهر انه يقبل أن يتقيد بالمبادىء الدستورية ، ومبادىء التطهير التي قررها الجيش ، ولكن لن يستطيع الان أن يتقيد بأية تفصيل !!



وابلغناه ان القيادة في انتظار حضور الاستاذ مرتضى المراغى مندوبا عن الوزارة . .

فقال على ماهر انه يفضل ان ينتظر حتى تنتهى مقابلة مرتضى المراغى ، واللواء محمد نجيب ، ثم بعدها يحدد موقفه . .

ثم قال:

- اننى لن أستطيع ان اتخذ اى خطوة الا بعد ان يكلفنى الملك باتخاذها ٠٠ واسمحوا لى ان أصرح لكم بأنى سابلغ الحديث الذى دار بينى وبينكم للسراى في الاسكندرية حالاء ، وسيقوم جلاد (باشا) بتبليغه ٠٠

قلت:

ارجو ان تترك مهمة تبليغ هذا الحديث لئا ٠٠
 قال :

ــ لا ٠٠ ان واجب الامانة يدعوني انابلغه ، وأن أصارحكم بأني سأبلغه ٠٠ وقمنا بالانصراف ٠٠٠

وعند باب المصعد ، انتحى بي على ماهر ، وسالني عن اسمى الضابطين اللذين كانا معنا ٠٠٠

وقلت له الاسماء كاملة ...

وعدنا الى محمد نجيب ، وابلغته رأى على ماهر ، وقلت له أنه قبل تشكيل الوزارة ، اذا عهد اليه الملك بتشكيلها . .

وقال محمد نجيب أ

\_ عال . . ولقد ابلغت فريد زعلوك الذي كان يخاطبني من الاسكندرية الأن بان الجيش يريد على ماهر . .

وقد أدلى محمد نجيب بعد ذلك بحديث لو كالات الانباء قال فيه ان الجيش يريد على ماهر رئيسا للوزارة ،

واتصلت بعلى ماهر ، وابلغته هذه الانباء . .

وبقيت القيادة في انتظار وصول الاستاذ مرتضى المراغى ، ، ثم ابلغت بوصوله الى المطار فأرسلت القيادة سيارات حربية لحراسته حتى مقر القيادة ، ولكن مرتضى لم يكن في المطار ، وقيل انه في وزارة الداخلية ، فأرسلت سيارات الحراسة الى هناك ، ولكن مرتضى لم يكن هناك أيضا . .

كان من المؤكد ان مرتضى وصل الى القاهرة . .

ولكن اين هو ؟ . .

لقد بقى ضباط الحراسة فى انتظاره بمكتب مدير الامن العام ما يقرب من ساعة ، ولكنه لم يظهر ، ولم يستطع مدير الامن العام ان يقول اين هو ، فغضب الضباط ، وعادوا الى مركز القيادة . .

لقد توهمت أن شيئا يدبر للحركة في الخفاء . .

وتوقفت الاحداث ، توقفاً مريبا زاد من شكوكى ٠٠ فالاسكندرية لم تعد تتصل بنا ، ومرتضى المراغى لم يظهر بعد ، والمندوبين بين الجيشوالسراى قد كفوا عن نشاطهم ٠٠

لابد أنهم يتخلوا تدبيرا ما . . ولابد أنه تدبير خطي!

وكنت قد اتصلت بمكتب « روز اليوسف » في الأسكندرية ، فابلغوني ان نجيب الهلالي قد صرح لوزرائه ، بانني مشترك في حركة الحيش وانني ذهبت الي على ماهر اطلب منه تشكيل الوزارة . . الى آخر القصة التي لم يكن قد انقضى بهلى حدوثها ساعات .

وأحسست بحبل المشنقة حول عنقى . .

وكنت التفت الى الطائرات التى تحلق فى السماء ، خشية ان تكون طائرات انجليزية ارسلها الملك فاروق للسيطرة على القاهرة والقبض علينا . . رغم ان الانجليز والامريكان اكدوا فى الصباح الباكر انهم لن يتدخلوا مادامت ارواح الاجانب فى سلام ، ومادامت الحركة ليست موجهة الى القوات البريطانية فى القنال . .

وكان كل من فى القيادة يحس بما احس به . . يحس بحبل المشنقة . . ويحس ان حياته .. وربما حياة عائلته .. معلقة بنجاح الحركة ، ولكنى كنت الوحيد فيهم الذي أتكلم عن شكوكى ومخاوفى . . اما هم فكانوا فى برودة الثلج حتى ان محمد نجيب وجد فى اعصابه القدرة ليقابل على ايوب مدى ساعة ونصف ليتذاكر معه ذكريات الصداقة . .

و فلتت أعصابي منى في اللحظات الاخرة . .

وطلبت من احد الضباط ان يقطع حديث محمد نجيب وعلى ايوب، ويدعوه لقى اليه بمخاوفي . .

وجاء محمد نجيب هادئا ، ثابتا ، ينغث دخان غليونه . . وكأن الدنيا كلها من حوله أمان . .

قلت له:

- ان هذا الصمت الذي يحيط بنا لايريحنى . . لابد انهم يدبرون شيئا! 1 قال:

\_ وماذا تقترح ؟

: قلت

- اى شىء . . لتتحرك الجيوش . . لنسبقهم الى عمل شىء . . أى شىء . أنت القائد!

وقال صوت بجانب محمد نجيب:



- كل شيء اعدت له عدته . . اطمئن !

وتركنا محمد نجيب وعاد الى حديثه الممتع مع على ايوب!

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر ، دق جرس التليفون في احدى حجرات القيادة ، وقال المتكلم :

\_ لقد استقالت وزارة الهلالي ، وعهد الملك الى على ماهر بتشكيل الوزارة وعادت الحياة تنشط من جديد بين الحجرات . .

ولم اشترك في هذا النشاط ..

ركبت سيارتي ، وعدت الى بيتى ، لارى السيدة الكريمة التي انخلع قلبها على ، خلال هذه الساعات الطوال . .

وارتمیت علی سریری لانام ، ولا ادری کم نمت ، فقد کنت کمن قضی عشر سنوات واقفا على اعصابه ، وآن له أن يستريح . .

وفي الساء عدت الى على ماهر في منزله ، وتناولت معهطعا العشاء برفقة فريق من وزرائه ، ثم اختليت به بعد العشاء ، لاروى له قصة الازمة كاملة ، ثم قلت:

- أن مطالب الجيش أبعد مما تصور!!

\_ ماذا يطلبون مثلا:

ولم اقل شيئًا عن الملك ، بل قلت :

- أنهم يطلبون الفاء البوليس السياسي مثلا

\_ خسارة ٠٠ دى اداة نافعة حدا ٠٠

ـ ان طلباتهم من هذا النوع كثيرة ٥٠٠ وارجو ان تختار وزراءك من الشبان المعروفين بكفاءتهم ، وقوة وطنيتهم ، حتى يساعدوك على تلقى هذه المطالب واستدركت قائلا:

- انى كاتب عبرت دائما عن افكار ضباط هذه الحركة . . وسأظل دائما كاتبا ، ولا أريد الآ أن أكون كاتبا . ، ولذلك فأنى استطيع أن أرى أكثر مما يراه غړی .

وقلت هذا لانفي اشاعة ذاعت يومها ، عن اني مرشح للوزارة . . وخفتان تكون هذه الاشاعة قد طرات على ذهن على ماهر ، وأنا انصحه بأن يختار وزرائه من الشيان الوطنيين ..

و ترکت علی ماهر ..

ولم يقتنع معاليه \_ يومها \_ بمبدأ الاستعانة بوزراء شبأن وطنيين خرجت من عنده ، وكل ما في راسي ان الملك قد هزم في الموقعة الاولى ٠٠



وكانت الهزيمة الثانية للملك في البوم التالي ، عندما قبل مطالب الجيش كاملة رغم نطرفها . .
وكانت عزيمته الاخيرة يوم وقع وثيقة التنازل في اليوم الثالث . . ولكن لماذا تقرر التخلص من الملك . . ولماذا هزم بهذه السهولة . . ولماذا هو ما سجله هذا الكتاب . . انه كتاب لم يسجل تصرفات الملك الشخصية الخليعة ، ولا نزواته الشاذة الفاضحة ، ولكنه سجل ما هو اهم . . الفاضحة ، ولكنه سجل ما هو اهم . . الصان عبد القدوس سجل مصيبة مصر بهذا الملك . .

MIDO

# قه ما قه

( . . . و کان وراءهم ملك ، باخد کل سفینة غصبا! )) ( قرآن کریم ))



ابها القارىء!

ليس هذا الكتاب الذى نقدمه لك عن الملك السابق فاروق الا بداية . فلا شك ان فاروقا سينال من المؤرخين في السنوات الاتية عناية كبيرة . ولا شك ان كتبا كثيرة سوف تصدر متناولة كل ناحية من ماساته ، وماساة شعبه معه . بل ان كتبا كثيرة سوف توضع عن كل فرد من افراد حاشيته التي صنعت مصير سيدها ، ودور كل واحد فيهم . . من احمد حسنين الى كريم ثابت والياس اندراوس وانطون بوللي وناهد رشاد!

اما الضرورة التى دعت الى الاسراع فى اصدار هذا الكتاب ، ولما يمضى على خلع الملك السابق شهر ، فواضحه . . فغى هذا الخضم الهائل من القصص والروايات ، والحقائق والاكاذيب ، والكلام المغرض والكلام البرىء . . شعر الناس ولا شك بالحاجة الى كلمة حق واضحة ، كاملة ، لا تجهض فى خبر أو مقال .

نعم . . . فان الاكاذيب التي نشرت كثيرة

وأكثر منها الحقائق التي رويت بطريقة معينة ، براد بها الباطل! وقد قرانا الكتاب الكبار بتبارون في تفسير الماساة .. فيقول واحد ان فاروقا مجنون ، ويقول آخر انه كان يعاني من نقص جسدى او عقدة نفسية .. ويقول ثالث أن ظروفه العائلية هي التي أدت به الي هذه النهاية فاعلم أيها القارىء أن هذا الكلام \_ برغم ما فيه من جوانب الصحة \_ ليس الا دفاعا عن الملك السابق! كما يدافع المحامي عن موكله القاتل بأنه مجنون ، لينقذ عنقه من حيل المشنقة ...

فالذى اطاح بالملك السابق لبس مجرد جنونه وحماقته وعقده النفسية. انما اطاح به أنه حاكم مستبد . ونحن اليوم في حاجة لا الى أن نكره شخص فاروق فحسب، بل وأن نكره أيضا الاوضاع التي صنعت فاروقا ، واتاحتله أن يكون مستبدا . . . وهي أوضاع يمكن أن تصنع مستبدين آخرين غير فاروق ، وأسوا من فاروق .

وأنت \_ أيها القارىء \_ تفهم ما أريد !...

فلو كان فاروق مجنونا وطائشا وزير نساء ، ولكنه كان ملتزما قواعد الدستور ، لما طار من على عرشه ، في هذا الوقت على الاقل . لان جنونه وفساده كانا سيبقيان في هذه الحالة وقفا عليه في حياته الخاصة . . . ولن يضير الناس أن يحطم أثاث قصره ، ويقذف الاكواب في وجوه أصحابه وأهله . فهذا شيء يخصه ويخصهم . ولكن الذي أطاح به أنه كان يحطم الوزارات ، ويدوس القوانين ، ويقذف بالاقذار في وجه الشعب ، ويتدخل بحماقته وجنونه في شئون الحكم والجيش والقضاء .

والمجنون لا خطر منه على الاطلاق اذا قيد وربط ووضع في حجرة مفلقة

او في مستشفى المجاذيب . . لكنه يصبح خطرا اذا اطلق على الناس واتبح له أن يصنع بهم ما يشاء

والدستور هو القيد الذي كان يجب أن يقيد به الملك السابق رالقفص الذي كان يجب أن يقيد به الملك الدستور ،وعلمناه الذي كان يجب أن يوضع فيه . . . ولكننا اطلقناه من قيد الدستور ،وعلمناه أن كل شيء رهن أشارته . . . فطفى وبغى وقسق وهتك ، وقال الناس أنه مجنون !

والقول بأنه مجنون فحسب ، ان كان يفسر مأساته هـو فانه لا يفسر مأساتنا نحن . . . وان لم يكن هذا دفاعا عنه . . . فهو على الاقل دفاع عن الاستنداد . . . ومحاولة لاقناع الناس بان فاروقا كان مستبدا مجنونا . . . لتهيئة أذهانهم لقبول أسطورة المستبد العاقل .

والمستبد العاقل والمستبد المجنون . . كلاهما مستبد ! بل أن المستبد المجنون خطبه أهون وأيسر ، لان استبداده اقصر

وهل كان قياصرة الروس وملوك الفرنسيين كلهم مجانين . لان شعوبهم كرهتهم ولطخت تاريخهم ثم عزلتهم ؟ . كلا ، ولكنهم كانوا جميعا مستبدين . لا بعرفون الاحقوقهم وسيادتهم وان الناس كلهم خدم لهم

وما الذي يمنع الناس في المجتمع من أن يكونوا لصوصاً وقتلة ومجرمين ؟ انها القوانين الموضوعة والقيود الاجتماعية التي تجعل السرقة والغصب والانبهاك أشياء محرمة علينا .

والدسمور هو القانون الذي يحدد مكان الملك ، وينظم قيوده .

واسال علماء التربية يقولون لك: ان الطفل الذي يعلمه أهله من صفره الاداب المرعية والقبود الاجتماعية ، ويلقنونه مايجوز له وما لا يجوز ، ينشأ طفلا عاقلا مهذبا ناجحا . . وان الطفل الذي يدلله اهله تدليلا جاهلا ، فيتركونه يصنع ما يشاء ، ويحصل على كل شيء . . يصفع أباه فيضحك له ويبصق على الجيران فيشجع ، ويكسر الاثاث الثمين فيقال له فداك! . هذا الطفل يصبح حين يكبر ولدا عاقا شرسا عنيدا ، سرعان با تنمو في صدره الرذائل ، وتزداد في طبعه الشراسة كلما اصطدم بشيء لا يجوز له وهو الذي تعود أن كل شيء مباح . . . حتى يصبح آخر الامر مجرما عاتيا ، أو طريدا من طريدي المجتمع!

وهذا هو ما فعلوه بالملك السابق تعاما .. اذحرروه من كل قيد أو دستور أو فانون .. واقنعوه أنه صاحب الارادة الاولى ، والسكلمة العليا .. السذى لا يحطىء .. فأصبح وحشا ضاريا .. ككل مستبد سبقه في التاريخ . ألم يكن يقذف الماء في وجه كريم ثابت تعبيرا عن رضاه السامى ؟. ألم يكن يقتل ويحرض على القتل ؟ ألم يكن يغتصب الاموال والاعراض ؟



ألم يكن ينهر رؤساء الوزارات الكبار ؟

لانه كان يعرف ان رئيس الوزارة لو غضب لكرامته ومضى فسوف بجد بدلا منه عشرة رؤساء وزارات ولانه كان بعرف انه سيجد الفقهاء والاساتذة الذين يثبتون للناس أن تصرفاته دستورية وأعماله سليمة ...

فالبداية الحقيقية في ماساة فاروق: أنه لم يلتزم الدستور!. اما جنونه

وطيشه وفسقه فكلها نتائج لهذا التحلل من كل قيد .

وعلى ضوء هـ له البداية نستطيع ان نحـ دد المستولين . . . انهم كل من فرطوا في الدستور ، وزينوا له أن يخرقه ، وافتوا له بأن سلوكه صواب ، وزعموا للناس بأن جنونه في مصلحة الوطن . . . وكل من احاط به صديقا او ناصحا أو امينا ...

أما ما تقراه \_ أيها القارىء \_ الان من أن ناهد رشاد كانت تريد ترك الحاشية ، وان حسن يوسف كان يعارض تصرفات الملك ، وان حافظ عقيقي كان لا يؤخذ برايه ، وان اندراوس طالما نصحه فلم ينتصح . . فلا تصدقه . .

لانه كذب صريح

فما الذي منع كل واحد من هؤلاء السادة أن يقول: لا . . ويمضى ؟ . انهم اما كانوا يوافقون على تصرفاته عن اقنناع ، واما كانوا يسايرونها لمنفعة ... وكلا الموقفين حريمة!

وكل ما تنشره الصحف دفاعا عنهم انما براد به اعطاء هؤلاء الناس فرصة أخرى لارتكاب جرائم جديدة!.

فهذه هي الحقائق الكبيرة التي يريد هذا الكتاب السريع أن يشتها ٠٠٠٠ وأن يستجلها في ذاكرتك \_ أيها القارىء \_ باحرف من نار . . . لكي لا تنسى ا

### فصل واحد .. بعيد!

ان الانسان لا يعرف أهو شــقى أم سعيد حتى ينزل ألى القبر! أرسطو

MIDO



رسق (وكاتب

#### 7 aly 7791

وعلى رصيف قصر رأس التين ، نزل الملك فاروق قادما من انجلتوا ليجلس على العرش ، ورآه الناس يافعا في السادسة عشرة من عمره نحيفا ، طويلا، يعلو وجهه الوديع مزيج من البشاشة والحزن ، وعلى الرصيف وقف رجال القصر القدامي يستقبلون سيدهم الجديد ، ، وعلى راسهم رجل قصير القامة ، قد استبد به التأثر ، ولكنه ظل كما عرفه الناس ، بالجراة التي تلمع في عينيه ، والعزم المتجمد في ذقنه ، والمزاج العصبي المرتعش في انف الكبير ، ذلك كبير وزراء الملك الجديد ، والرجل الذي سيصبح رائده الاول في السياسة المصرية : على ماهر !

وخارج اسوار القصر كان الناس يهتفون بجنون . . ولم تنقطع الهتافات طيلة رحلة الملك الى القاهرة . . وقد وقف الملك الجديد في احدى نواف القطار يحيى المواكب التي لا تنقطع ، وتترقرق الدموع في عينيه وهو يرى رعاياه بثيابهم المهلهلة وايديهم الخشنة . . يتعلقون بقطاره الابيض، متعرضين لخطر الموت ، من اجل نظرة يخطفونها الى طلعته . . وكبير وزرائه خلف يحدق فيه ، بحدب الرجل على ابن صاحب له مات . . وتكرر المشهد في القاهرة ، حتى دخل الى هذه القاعة الكبيرة ، واستوى على العرش

وكانت كل الاسباب تدعو هذه الملايين الطيبة الى فرحتها الطاغية

فمنذ قليل عاد الى الناس دستورهم بعد معركة قاسية مع الملك فؤاد . . وقد اجريت الانتخابات حرة هادلة معبرة عن ارادة الشعب والمفاوضات مع انجلترا تلوح عليها هذه المرة علامات التوقيق ، كما يؤكد لهم الزعماء! . . والطيبة الساذجة في قلوب المصريين تعطفهم على هذا اليافع الذي فقد اباه في غربته ، وجاء من بلاد بعيدة ليجلس على عرش اجداده . . كحكايات الامهات الطيبات . والقصص التي تنشرها الصحف عن الملك الجديد لا تدع في نفوس الناس مجالا للشك في انهم مقبلون على عهد جديد

فهذا هو رائده احمد حسنين ، ينثر على مندوبي الصحف جعبة ملبئة بالقصص عن ديمقراطية فاروق \_ قصص سنعلم نبأها بعد حين \_ وهذا هو فاروق \_ بالاتفاق مع الملكة والدته \_ يطهر القصر من حاشية فود: فالابراشي ناظر الخاصة العنيد يستقيل . والسيادة التي عرفت باسم «الخازندارة » والتي كانت صاحبة الكلمة النافذة في القصر والماكانة الاولى عند رب القصر . والتي تعدى نفوذها حياة فؤاد الخاصة الي كتابة التقارير . هذه « الخازندارة » تطرد من القصر على أن لا تعود . . وتطرد معها الجارية الشهيرة « فردوس » واربع جوار اخريات من قولة ، وبعض السفرجية ، ورئيس الخدم الذي كان يدعى « احمد الكردي » . . وكلها اسماء كان الناس يلوكونها . ، ساخطين ، خائفين !



واقبل المصربون الذبن نشأوا على تاليه السادة يلتهمون ماتنشره الصحف عن ذكاء فاروق ، ورقة قلبه ، وسرعة خاطره ، وسعة اطلاعه ، وتخصصه في الاثار القديمة . ومدرسوه القدامي يؤكدون ذلك كله في احاديثهم . . حتى مرضعته ، تلك التركية العجوز « عائشة جلشان » لا تنساها الصحف، فهي تدلى بحديث عن العبقرية التي لاحظتها على الطفل الصغير، وهو مايزال على صدرها رضيعا !!..

ومرت الشهور الباقية على تولى الملك سلطته الدستورية بسرعة . . وكان على ماهر قد استقال وخلفه النحاس بوصفه زعيما للاغلبية . واستمرت المفاوضات مع انجلترا. . ونبتت محاولات كثيرة لرفع سن الرشد التي يتولى فيها الملك سلطته الدستورية . ورفض النحاس بؤيده الرأى العام . . فقد كان الناس بتلهقون على تولى الملك الجديد سلطته الدستورية ، ويتوهمون انه لن بصنع بحقوقهم ما صنعه فؤاد ، وانه سيكون خيرا من مجلس الوصاية المكون من الامير محمد على وشريف صبرى وعزيز عزت . . والناس يتناقلون قصة اعضاء مجلس الشيوح عين ذهبوا لقابلة مجلس الوصاية . . اذ استبدت الحماسة برئيسهم محمود بسيوني فألقى خطبة ختمها بالدعاء للامة ان تفوز بالحربة والاستقلال التام . . فقاطعه الامير محمد على، قائلا : الاستقلال التام؟ علشان تتحنفوا زياده ؟

ورد محمود بسيوني ذاهلا: تنجنن ازاي يا افندينا؟ . . وكان شريف صبري جالسا ، فأسرع ينقذ الموقف ويحول مجرى الحديث وسافر فاروق في رحلة الى اوروبا مع اسرته ، واعلنت خطوبته لفتاة لها ابتسامه عذبة ونظرات طيبة ، هي صافيناز ذو الفقار، ومضى الناس يتحدثون عن فرح الملك المرتقب ، وجهاز العروس ، والام التي رأت ليلة القدر . . حتى حاء يوم ٢٩ يوليو ١٩٣٧ ، وسار الملك في موكب التتويج الى البرلمان ، تحلق قوقه حمامات بيض اطلقها الناس، ووقف امام النواب الذبن انتخم الشعب، يؤدى اليمين الذي لم يحرص عليه قط ،

« احلف بالله العظيم . . انى احترم الدستور ، وقوانين الاسة المصربة ، واحافظ على استقلال الوطن وسلامة ارضيه! » ·

وعاد فاروق الى القصر ملكا متوحا

米米米

هل كان فاروق حقا على هـ ذه الصورة التي رآها الناس؟ وديما رقيقا ؛ طاهر الذيل ، معترفا بحق الشعب ، عازما على احترام الدستور ؟ كلا على الاطلاق . . ولنرجع قليلا الى الوراء .

كانت تربية فاروق الاولى تحت اشراف ابيه الملك فؤاد، ولم يكن الملك فؤاد من الديمقراطية في شيء! فقد عرف عنه انه صارم مخيف في حياته الخاصة ،



وانه يعامل موظفيه معاملة ارهابية تجعلهم يرتعدون امامه . . حتى قال المرحوم محمود شوقى باشا سكرتيره الخاص مرة : كنا امام الناس باشاوات ، اما معه فلن نكن الا خدما!

وكان شديدا في رقابته على فاروق . فلم يسمح بان يكون له اصدقاء من اولاد الامراء مثلا او الباشوات ، بل احاطه بطائفة من الخدم . . فشهب فاروق دون ان يعرف صداقات الند للند ومجالسة الذين يخدمون انفسهم . . بل اعتاد ان يجالس الخدم الذين بتسابقون الى ارضائه باى ثمن !!

وكان فؤاد يكره الدستور والـكلام الذي جاء فيـه عن حقوق الشهب وانهمصدر السلطات وما الى ذلك، حتى ان الدستور المهبور بامضائه لم يطبق طيلة حكمه سنين تعد على اصابع اليد الواحدة، وكذلك كان يكره سعد زغلول ثم مصطفى النحاس .. وقد ذاعت عنه قصة شهيرة تصور عواطفه نحو سعد تتلخص فى انه لما سمع بان شخصا ، اطلق على سعد النار واصابه استدعى كبير الامناء وقال له : اذهب لزيارة سعد فاذا كانت اصابته قاتلة فلا تلفى التشريفات ، اما اذا كانت غير فاتلة فالفها!

اى اذا كان سعد سيموت فليذهب الى الشيطان . اما اذا كان سينجو ، فلا مفر من مجاملته ، واظهار الحزن بالغاء التشريفات !!.

وحتى آذا لم تصح هذه القصة . . فلا شك أن الملك فؤادا لم يكن ينسى أن الانجليز ساوموا سعدا في سيشل على عرش مصر ، وأن الخديو عباس عرض عليه مساعدة الوفد ماليا على أن يكون من مطالبه أعادته الى العرش . والعروش عند الملوك أغلى من أى شيء في الوجود . . . ولم يكن يرى ينفس راضية هذا الفلاح يدخل مكنيه ويقول له : لا . . ويقول له : باسم الشعب . . فلا يملك الا أن يكرهه كراهية حقيقية ، أذ يراه خطرا عليه .

وكان فؤاد الى ذلك شحيحا، وراءه سنوات من الفقر الشديد قبل ان يصعد الى العرش . . حتى مات عن تركة الى العرش . . حتى مات عن تركة تبلغ . . ٣٠٠ فدان ، وام يكن ساعة تولى العرش يملك شيئا .

ونيس معقولا بعد ذلك ان نتصور ان الملك فؤادا كان يربى ابنه تربية ديمقراطية ، وانه نشاه على احترام ارادة الناس ، والتزام حدود الدستور ، والاعتراف بكرامة المواطنين ...انما ارادلهان بشبوله مثل سطوته وشدته حتى تعنو له الجباه .. وقبل ان يموت ترك لابنه مذكرات وتعليقات ..فيها خلاصة وافية لنصائحه ، وتجاربه ، وآرائه في الساسة والاحداث .. عكف فاروق بعد عودته على قراءتها مع رائدة احمد حسين .. فكانت درسا

وتلك هي التأثيرات الاولى في تكوين فاروق ... وقرر فؤاد ان يرسل ابنه الى انجلترا فاختار له بعثة تتكون عدا الخدم



من ثلاثة: احمد حسنين وعزيز المصرى وعمر فتحى ... وكان عمر فتحى مجرد حارس خاص .. اما احمدحسنين وعزيز المصرى،

فای تناقض ا

عــزيز المصرى . . الثائر القــديم ، المتعصب لوطنه ودينه ، الذي يـكره الانجليز بالذات كراهة خاصة . .

واحمد حسنين . . ذو الثقافة الانجليزية ، والعادات الانجليزية . . ولاعب الشيش الانيق ، الذي يعرف كيف يظهر بمظهر « الجنتلمان » في احاديثه ، ومناوراته !

وكان لابد ان يختلف الرجلان . .

فعرز المصرى بطبيعت الحارة وتاريخه الذي يفخر به ، لا يمكن ان يقبل رئاسة حسنين رجل السلاط ،

يقبل رئاسة حسنين رجل البلاط ، عزيز المصرى البلاط ، البارد الاعصاب . وعزيز المصرى يريد ان ينشىء فاروقا تنشئة عسكرية خشنة . وان يحدثه عن جده ابراهيم بالذات ، وعن عراقة الشعب المصرى وكفاحه وابطال الحرية في تاريخ الشرق . .

اما حسنين ، وهو رجل طموح ، فقد ادرك بذكاء الانتهازي ان مستقله معلق باقدام سيده ، فعمل على ان برضيه ليستحوذ عليه .

وعرف فاروق على بد حسنين . . مفامرات الليل ! . .

وكان حسنين وفاروق يداوران عزيز المصرى ويتركانه ينام ثم يخرجانالى الليل والمدينة . . وضبطهما عزيز مرارا ، وكان يثور ، ويهدد بشكواهما ، ثم يهدا . . .

وتشاجر عزيز المصرى مرة مع حسنين على المائدة امام فاروق . . حين قادهما الحديث الى احمد عرابى وسعد زغلول ، كان عزيز المصرى يريد ان يلقن فاروقا أنهما رجلان وطنبان حاولا ان يؤديا لوطنهما خدمات جليلة . . اما حسنين فلا يلفت نظر فاروق الا الى ان عرابى اراد خلع توفيق، والى ان سعد زغلول هو عدو ابيه . .

وكان فاروق فى اخطر سنى المراهقة ، فمال الى حسنين . . بحكم طبيعته المدللة التى تأبى ان تتعلم او بفرض عليها راى او يشعر بتوجيه . . ونفر من عزيز المصرى الذى كان يريد ان يوجهه قسرا . .

وذهب عزيز المصري . . وبقى معه حسنين . . .

وعاد حسنين في ركاب سيده، مستحوذا عليه، وبدا ينشر خيوط طموحه،



قصصا عن ذيمقراطية الملك ورقة قلبه وسمو مشاعره . . وغطت فرحة الناس على كل شيء . . . وكانت آمالهم كبيرة . فلم يعرفوا شيئا الا بعد ان اصبح ملكا متوجا ، وحمل مسئولية الحكم !

## MIDO



## تحطيم الدّستور MIDO

الطاغية ٠٠ هو الحاكم الذي لابعرف من القانون الا هواه فولتير



### أمزابالملك

فماذا حدث ؟ . .

فى ليلة توليه سلطته الدستورية ، وقعت اول ازمة بين القصر والوزارة الوفدية . وكانت ازمة عميقة الدلالة ، بعيدة المعنى ، حول اليمين الذي يحلفه الحيش فى احتفالات التتويج .

كان القصر يريد ان يحلف الضباط ... «ان نكون مخلصين اوفياء للملك مطيعين لاوامره الكريمة » .. ورات الوزارة ان تفير القسم بحيث يصبح « مخلصين للملك ، مطيعين للدستور »

وثار رجال القصر . فما معنى اصرار الوزارة على ان يقسم الجيش يمين الولاء للدستور ايضا في يوم تتويج الملك ؟ . ولماذا لايكون الولاء للملك فقط ؟ . . . ولماذا تعمدت الوزارة ان يكون «الاخلاص» للملك و «الطاعة » للدستور ؟ . . . والطاعة كلمة واضحة لها معنى محدد ، بعكس كلمة «الاخلاص» العامة .

وما نحسب أن الفتى القادم من انجلترا ، عديم الثقافة ، كان يعرف فى ذاك الوقت كل هذا الكلام ، ولكنهم الناصحون والمستشارون ورجال البلاط . . بدأوا يعلمونه أنه هو كل شيء ، وأن الجيش جيشه لا جيش الشعب ، وأن الولاء بجب أن يكون له لا للمستور ! . . وليس عجيبا أن فرى الفريق ابراهيم عطا الله \_ بعد عشر سنين تقريبا \_ يقف فى نادى ضباط الجيش خطيبا . . ويعلن أنه قد تقرر تفيير شعار الجيش من «الله ، الوطن ، الملك » الى « الله . الوطن » . . ووجم الضباط يومها ، ورددوا الهتاف بصوت خافت هزيل . .

ولكن هذه القاعدة كانت قد تقررت منذ وقت طويل . ولو قد طال بهم الزمن وقتا آخر لقدموا الملك على الله الضا !..

وقعت هـ في الازمة يوم تولى فاروق سلطته الدستورية ، فكانت اندارا بالمستقبل الرهيب . ولا بد لنا من دراسة هـ في الفترة البالفة الاهمية التي تحطم فيها الدستور ، وانفتحت فيها الثفرة لكل ما اعقب ذلك من فساد . . وكان الموقف السياسي ينقسم الى معسكرين : الوفد في ناحية . . والاحزاب . المعادية في ناحية اخرى . . .

اماً الوفد ، فقد أصبح بعد عقد معاهدة ١٩٣٦ والغاء الامتيازات الاجنبية صاحب النفوذ الشعبى الاكبر والاغلبية البرلمانية المطلقة. وظن الوفد ان القضية



الوطنية التي نشأ من اجلها قد انتهث بعقد معاهدة ١٩٣٦ ، واطمأن الى انه سيحكم هذه المرة مدة طويلة بعد ان خرج الانجليز من الموقف كما توهم حفاسترخت عضلاته ، وانطلق يحكم ويتعثر ويخطىء . . وبدات المحسوبيات والاستثناءات المعتادة تنكاثر في افقه ، والاتهامات المتعلقة بالنزاهة تعلق بثياب قادته ووزرائه . وراى الوفد ان حزب مصر الفتاة الفاشي النزعة قد انشأ فرقا عسكرية باسم فرق القمصان الخضر . فلم يبادر الوفد الى حلها لانها مخالفة للقوانين ، بل انشأ لنفسه فرقا باسم القمصان الزرقاء . . اصطدمت بالغرق

الخضراء حتى اختل حبل النظام في ظروف كثيرة وفي الجانب الآخر كانت المعارضة..

تتكون من حزب رئيسي هو حزب الاحرار الدستوريون برئاسة محمد محمود ، ثم حزبين صوريين هما حزب الشعب برئاسة اسماعيل صدقي وحزب الاتحاد برئاسة حلمي عيسي. وجمعية مصر الفتاة . . وبعض الشخصيات المستقلة مثل على ماهر ولطفي السيد وعبد الفتاح يحيي

وكانت المارضة تعتنق الكلمة الشهيرة التي اطلقها محمد محمود في ذلك الوقت قائلا: ان مهمة الاغلبية قد انتهت!!

وتفسير ذلك أن الانجليز سمحوا بعودة الاغلبية إلى الحكم حتى يوقعوا معها المعاهدة التي يريدون . والان وقد وافق الوفد على المعاهدة ، ولم يعد قادرا على سحب امضائه ، لم تعد للانجليز مصلحة في بقاء أرفد في الحكم . . فعلى الاقلية أذا أن تسعى للوصول اليه!

وكانت احزاب المعارضة اكثر رجعية من الوفد ، فقيرة الى التأييد الشعبى، لما لها من سوابق كشيرة في الطفيان وتعطيل الدستور او الفائه ، ولم تكن المعارضة \_ وهي على هذه الحال \_ مستعدة ابدا لان تتجه بمعارضتها الى الناس ، وان تجاهد لكى تحول تيار الراى العام عن الوفد تدريجيا، عن طريق تبصير الناس بأخطائه ورسم برنامج جديد لهم ، ، لم تكن المعارضة اهلا لشىء من ذلك ، ولم تفكر لحظة واحدة في ان تسلك للوصول الى الحكم هذا الطريق الطويل الشاق . ، ولما كان مستحيلا على هذه الاحزاب ان تتحد مصلحتها مع مصلحة الشعب ، فلم يعد امامها الا ان ترتبط بمصلحة الملك . ، سياسيا



محمد محمود

واقتصادبا واجتماعيا . . وهكذا اصبح همها ان تقوى سلطة الملك وتدعم نفوذه . . فكنت ترى هذه المعارضة بدلا من انتقول ان الوقد يبتعد عن مطالب الشعب ويستغل تأييده . . تحاول ان تقنع الملك بان الوقد يعتدى على حقوقه ويغتصب نفوذه . . حتى يدعوهم الملك الى الحكم ، بوصفهم اوفى واخلص ! . . .

واخلت المعارضة بصحفها ، واتصالاتها ، ورجال البلاط بمناوراتهم ودسائسهم . . بداوا جميعا يعملون بنشاط . . لاغراء الملك على تمزيق الدستور . . وكانت البداية ببعض القصص النافهة .

قررت الوزارة اصلاح الحرمين الشريفين على حساب الحكومة ، ونشر ذلك في الصحف . وقرأ الملك النبأ فاهتم بالموضوع وطلب تقريرا عنه . والتقطب المعارضة هذه الواقعة البسيطة . واستنتجت منها ان الوزارة اتخذت هذا القرار وشرعت في تنفيذه دون ان تحيط الملك علما . . ومضت تندد بالوزارة التى لاتعمل للملك حسابا ، والتي لا تحيطه مقدما بمثل هذا الموضوع الحطير!!

تلقت الوزارة دعوة لحضور مؤتمر بيون الذي عقد بمدينة نيون الفرنسية . . وقبلت الوزارة الدعوة ، وعينت اسماء المندوبين وارسلت اليهم التعليمات . .

وعلمت صحف المعارضة أن الوزارة لم تأخذ رأى الملك : الوزارة أذا تتجاهل الملك ! . . يجب أقالة الوزارة التي تتجاهل الملك الى هذا الحد !

الصحف تنشر صورة للملك وهو خارج من احد المساجد عقب صلاة الجمعة وبجواره وقف مصطفى النحاس، وقد عقديديه خلف ظهره . . وتثور المعارضة لكرامة الملك ، وتصب جام غضبها على رئيس الوزراء الذي يسيء الادب امام سيد البلاد ، ويستهين بالملك الشباب ، ويظن نفسه اعلى منه مقاما حتى انه ليعقد بديه خلف ظهره وهو واقف بجواره . . .

والملك الذي لاتزيد سنه على ١٨ سنة حجرية لم يرى كل ذلك ، ويسمع الذين يفزعونه بدعوى الخطر المحدق به . . . واعتداء الوزارة على حقوقه ، في حين يجب أن يكون هو المعتدى على حقوق الوزارة . . . ثم يرى تعلق الجماهير بالوفد ، ونصائح ابيه التي تحذره من هذا الحزب وهذه الجماهير ، فتتعقد نفسه وتمتلىء بالحقد والكواهية . . . ويحدث مرة ان يكون خارجا من مسجد السيدة زينب بعد صلاة الجمعة وخلفه الناس ، وتدوى في أذنه هتانات الجماهير في الميدان بحياة النحاس، فينظر الى رئيس وزرائه ساخرا، ويقول له:

- ما تتغضل قدامي . . الناس عايزاك !!

ويرتبك النحاس ، فلا يسعفه الكلام وفي هذا الجو ، يقع اول صدام حقيقى . .

الملك يريد ان يعين مهندسا انجليزيا في الباخرة «المحروسة» . . وكان على ماهر في وزارته السابقة قد اصدر قانونا ينظم قواعد استخدام الموظفين الاجانب . ولما علمت الوزارة برغبة الملك ارادت ان تطبق القانون على هذا المهندس الانجليزي . . ولكن الملك رفض ان تتدخل الوزارة في شئون موظفي القصر .



وتمسك كل من الطرفين برايه ووصل الامر الى صفحات الجرائد مصطفى النحاس

الصحف آبو فدية تشد ازر الحكومة وتدافع عن حقها في التدخل وضرورة تطيق قوانين الدولة على موظفى القصر كغيرهم من الموظفين . . والصحف المعارضة تسمى تصرف الوزارة اعتداء على حقوق الملك . . وتشن « السياسة الاسبوعية » حملة عنيفة دفاعا عن حقوق الملك التي يعتدى عليها الوفد، قائلة ان الوفد سيتانف محاولاته القديمة لانتقاص سلطة سيد البلاد!

كان حزب الاحرار الدستوريين يرى ان انتقاص حقوق الملك شيء يعاب! واراد النحاسانينهي الازمة ويتعرف ماوراءها . . فذهب لمقابلة الملك، وقال له: انا يا مولاى احرص الناس على حقوق جلالنكم . . ولكن هناك قانون على ماهر لابد ان يطبق .

ويرد الملك قائلا: انا سألت على ماهر فقال لى انه حين اصدر هذا القانون لم يخطر بباله موظفو السرايات .

وبدرك النحاس بصفة قاطمة ماكان يشك فيه: أن على ماهر في الموقف ! وينتهى الحوار باقتراح الملك احالة الامر الى لجنة المستشارين الملكيين ،

ويقابل القصر هذا « الاعتداء » على حقوق الملك بالتصرفات الصغيرة التي يلجأ اليها عادة لاشهار رئيس الوزارة بأنه ليس محل الرضاء السامى ٠٠ فالنحاس يريد أن يقيم حفلة ابتهاجا بخطبة الملك ولكن الملك يرفض ٠ والملك يقيم مادبة تكريم لوزير البحرية البريطانية ، ويدعى النحاس ولايدعى كرم



عبيد وزير الخارجية بالنيابة رغم أن البروتوكول يحتم دعوته . . ويثور النحاس ويسال أحمد حسنين في الحفلة لماذا اغفلت دعوة وزير الخارجية ، فيقول حسنين : بعدين . . اقول لرفعتك ! . .

#### ويزوغ!

وفى اثناء ذلك كله كان الحديث لايفتاً يترددعن المرشحين لمنصب رئيس الديوان الشاغر . . . والصحف ترشح اسماء كثيرة ، والناس يترقبون فى قلق اسم رئيس الديوان لانهم يعرفون جيدا ان اختيار رئيس الديوان سيحدد خط المستقبل . والوزارة تهتم بالامر فهى تقترح انشاء منصب وزير لشئون القصر يعين فيه عبد الفتاح الطويل فيرفض الملك . . ثم تعرض بعض الاسماء المستقلة فيرفض الملك ايضا ، ويقول بالحرف الواحد : سوف اعين من اشاء ، فى اى وقت أشاء !

#### فمن يقع عليه الاختيار ؟

الرجل الذي مات فؤاد في عهده ، والرجل الذي اوصى ابنه في مذكراته ، ،، الذي عرف بولائه للعرش ووقوفه في وجه الوفد:

#### على ماهر

ويذهب سعيد ذو الفقار الى رئيس الوزارة ينبئه بصدور المرسوم، في نفس الوقت الذي يذاع فيه النباعلى الصحف . . . نفس الطريقة التي عين بها حافظ عفيفي ، كما يذكر الناس ، في نوفمبر سنة ١٩٥١!!

وتثور الصحف المؤيدة للحكومة قائلة ان هذا العمل غير دستورى ... وتقول اننا اذا سلمنا للملك جدلا بأن يعين في وظائف القصر كما يشاء ، فان وظيفة رئيسية، وشاغلها حلقة اتصال بين الملك والوزارة ، فيجب ان يكون شخصا تطمئن اليه الوزارة ايضا ...

والصحف المعارضة قد اطمأنت الى مستقبلها، فهى تخرج لسانها للحكومة قائلة ان الملك حريفعل ما يشاء!

ويدهب النحاس الى الملك مستنكرا . . فيقول له فاروق أنا عينته لانهكان محل ثقة والدى الملك فؤاد ومحل ثقتى ٤ كما ان الامة تثق فيه

النحاس: أنا اعرف كفاية على ماهر واخلاصه ونزاهته . . ولكن يامولانا القول بأن الامة تشق الان في على ماهر قول لايرتاح اليه الواقع . . وان المحيط





الذي يرفع الى مولاى المعلومات لايمكن الا ان يكون محيطا محدودا ليس في وسعه أن يكون متصلا تمام الاتصال بكافة طبقات الشعب و واما أنا فانى متصل بالشعب واعرف حقيقة ميوله الملك : مفهوم . . ده طبعا رايك بصفتك رئيس حزب الوفد

النحاس : انا مش رئيس حرب يا مولاى . . انا زعيم الامة !

الملك : على كل حال دى مسالة تقديرية ...

ويعود النحاس الى بيته مهموما . . على ماهو ويقول لزواره: انا بأحبى (اى الملك) على ماهو وباتفاءل بوجهه خيرا! . . بس يفتح لى قلبه . . يقول لى عايز ايه! . . وانا مستعد اعمل له كل اللى نفسه فيه!!

ولكن الازمة لاتحل بل تتعقد نهائيا . وبظهور على ماهر على المسرح ، وامساكه بعجلة القيادة في القصر، تبلون الصراع تماما، واصبح خلافا دستوريا صميما ، تناول الجذر الاساسي للنظام الدستوري كله : ما هي صفة الملك في النظام الدستوري . . هل هو \_ كما يقول الفقهاء القربيون \_ كالصورة المقدسة المعلقة على الحائط ، يحترمها اهل البيت ولكنهم لاياخذون رايها ؟ . .. ام ان له أن يحكم ويتدخل مباشرة في حمل المسئولية وتسيير دفة الامور؟ .. وكان الخلاف قد انحصر في مسألتين على التحديد :

الاولى: ان الوزارة ارادت ان تعين يوسف الجندى وزيرا للداخلية فرفض الملك الثانية: ان الوزارة رشحت فخرى عبد النور ليعين في مقعد خال بمجلس الشيوخ، ولكن الملك اعترض ورشح عبد العزيز فهمي

اما الاعتراض على فخرى عبد النور فكان لمجرد احراج الوزارة وتطوير الازمة حتى تستقيل ، واما الاعتراض على يوسف الجندى ، . فلانه تزعم ثورة سنة ١٩١٩ في بلدته زفتى ، وتجاسر فاعلن استقلالها وانشا فيها امبراطورية ، . وتحصن فيها يقاوم الانجليز ! وكان ذلك كافيا لان ينظر اليه القصر دائما بارتياب، ويعتقد أن له ميولا خطرة! وفي هذه المناسبة تعلم الفتى أن يستأسد ، وأن يصرخ مرة بعد خروج النحاس من عنده : هوه كل مرة يوسف الجندى ، . قولوا للنحاس مش عايز اسمع منه يعد النهارده ولا كلمة عن يوسف الجندى !!

ولكن الاشخاص هنا لايهموننا ... بل الذي يهمنا هو المبدأ الذي يوشك



ان يتقرر . . فلو اصبح من حق الملك ان يتحكم في اختيار اشخاص الوزراء واشخاص اغضاء الشيوخ ، فمعنى ذلك ان الملك يحكم مباشرة . لانه يختار الدين يحكمون . ومعناه اهدار لسلطة الامة التي تنتخب البرلمان ، والبرلمان الذي يؤيد الوزارة ، ويعطى الثقة للوزراء او يسحبها منهم . ومعناه أنتو قيع الملك على المراسيم ليس اجراء شكليا فحسب! . . واذا كان حزب الاغلبية لا يستطيع ان بختار وزراءه ، ، فماذا يستطيع ؟ . .

ولم تكن هذه هي اول مرة يثور فيها هذا الخلاف الخطير، فقد نشب قبل ذلك في سنة ١٩٢٤ بين الملك فؤاد وسمعد زغلول ... حين بدى في تعيين اعضاء مجلس الشيوخ لاول مرة بعد اعلان الدستور، وقدم سعد زغلول قائمة بأسماء الشيوخ الذين ترشحهم الوزارة ، واراد فؤاد ان يتدخل في الاختيار برفعهذا الاسم وترشيح ذاك .. ورفض سعد مستندا آلي انتوقيع

الملك على المرسوم اجراء شكلي لايعني ان

له حق مناقشة المرسوم ولما استحكم الخلاف بين الطرفين ،

والدستور لم يجف مداده بعد ، اتفقا على الاحتكام الى العالم البلجيكى البارون فانبوش لان الدستور المصرى مستمد من الدستور البلجيكى . وجاءت فتوى الرجل مؤيدة لموقف سعد ، وقالت الفتوى بالنص:

وهو مبدا لایحتمل ای استثناء من سعد زغلول الوجهة القانیة ، بل یمتد الی جمیع اعمال اللك ، فاذا استثنی عمل واحد فان هذا الاستثناء یصیب النظام الدستوری فی روحه واساسه ، لذلك اری ان تعین اعضاء مجلس الشیوخ بجب آن یكون بناء علی مایعرضه مجلس الوزراء »

على هذا النحو الحاسم جاءت الفتوى مقررة ان الملك ليس له ان يتدخل في اختيار اعضاء مجلس الشيوخ . . فما بالك بالوزراء ؟ . .



ولكن المعارضة لم تصنع شيئًا من ذلك . . . بل انطلقت تشن الحملات على الوزارة ، وتنشر الابحاث والمقالات تثبت بها أن الوزارة تعتدى على سلطات الملك ، وانها تكيد له ، وانها غير مخلصة للعرش . . وتبدى استعدادها - طبعا ! - او اصبح الحكم لها أن تنفذ ما بشاء الملك !

وسارت المظاهرات في الشوارع تهتف الوزارة ، وسارت مظاهرات اخرى تهتف ضل الوزارة . . وخرج الملك الى شرفته يحيى المظاهرات المادية للوزارة . . وهللت المعارضة لهذا التدخل السياسي السافر ، الفاضح ، الذي لم يقدم عليه ملك على الاطلاق!

واتصلت المقابلات عبثا لحل الازمة . بين مكرم عبيد وصبرى ابو علم عن الوزارة ، وعلى ماهر عن السراى . . وحسم الأمر في النهاية بخطاب أقالة كتبه على ماهر، جاء في اسبابه أن الوزارة اقيلت «لمجافاتها لروح الدسور "»

ايكون غريباً بعد ذلك ان يصبح الملك هو المتحكم في اختيار الوزراء واعضاء الشيوخ . . . فنقرا أن السراي شطبت اسم هـ ا ووضعت اسم ذاك ؟ . . . الكون غَريبًا ان يغرض الملك على وزارة الوفك سنة ١٩٥١ اعضاء لمجلس الشيوخ من نوع ادجار جلاد واحمد النقيب ؟ . . وان يفرض على الهلالي وسرى والنقرآشي وعبد الهادي وزراء مثل محمد حيدر وكريم ثابت واسماعيل شيرين . . ويرفض تعيين وزراء مثل محمد تجيب ؟ . .

الكون غريبا أن بذهب اليه عبد السلام فهمي جمعه رئيس مجلس النواب على راس هيئة المكتب، فاذا تحدث عن ارادة الشعب صاح في وجهه: « اسمع

يا باشا . . ارادة الشعب من ارادتي أنا ؟ . . »

ايكون غريبا أن يصمم علىعدم ادخال الوزارة احداللابن وقموا على عريضة المعارضة سنة . ١٩٥٠ . . فيضطر واحد منهم حافظ رمضان الى الاعتذار ويسمى الهلالي لديه حتى يعفو عن اخر . . هو طه السباعي ؟ . .

> الكون غربا ان توحد في سوق السيانسة عملة نادرة اسمها « الرضاء السامي » . . ترفع من يحوزها وتخفض من ىفقدها ؟ . .

ایکون غریبا ان یضطهد رجلا مثل طه حسين زمناطو بلا لانه بملا الصحف حديثا عن المعذبين في الارض . . فاذا اراد الصحفيون انستخبوه نقيباتدخل في الامر ، وارسل اليه الوزير محمد هاشم يقصيه عن هادا المنصب الذي متم الأختيار فيه بالانتخاب ، تحاشيا



انة با بريد و بارة الما النال جلاد الذي قال يطبع في المنسب من جهة احرى .. فاذا عن له حين بعد ذلك وزيرا .. ناداه في حفالة حلف البين و قال المام الوزراء جميعا ، الله يعطيه هذه الفرطة للاختيار؟ .. لو أن الهيات السياسية و قفت جميعا امام الطغيان في أوله ، لو فض طه من يرقى هذه الوقاد اختيارا ، ولقال المملك في وجهة أن يكون توليه الوزارة اختيارا ، ولقال المملك في وجهة أن يحد المام الطغيان بارادة التحد بالإبارادتك أوقد اختير ني الشعب سويلا قبل أن يجاتى الى قربي الوزارة .. أما انت قد صفة تك في هذا الاختيار! ولكن الدستون كان قد انهزم من زمان بعيد . واصبح جنة ملقاة عند المدام الماك ..

و للف اللك مدا مدود بتأليف وزارة به بله فالفها و للف اللك مدود بأليف و الفا وزيفها !

وكانت ها على الفرية الثالية ، والقاضية ، قهدة على اول درة تجرى ويها استخابات درفة المبينة ١٩٢٣ ويل درة الوليس ، في ظل دستور المنة ١٩٢٣ وقبل دات والى فؤاد اذا فأف ذرعا بالدستور الفاء او اوقفه ، ولكن هدا الدسرة وكان هدا الدسرة كان يقد في الراي العام تباسلة ويكتل شده القوى ، فجاءت هذه السيرية الجديدة في الراي العام تباسلة ويكتل شده القوى ، فجاءت هذه السيرية الجديدة في المان الله بدرون في اللك الله بسيتقليع أن يوجد

ال جر دون بعد ذلك على مناقد لله حقد .. الله الله لا . .

البيد، ون على رفض اعتماد عليون وتصف من الجنيهات لاستلاح المحروسة، او رفض اعالة شركة سعيدة التي يملك فيها الملك ١٨ القد سهم ؟ . . . وانظر يعد ذلك . . فلن تجد برلمانا واحدا اتم مدتد الدستورية ولن تجد

وراره خرجه الا به ادة واحد من انتين ناللك .. او الانجليز !
فمحمد محد مود لم بلبت على راس وزارته قلك اكثر من عشرين شهرا ،
و دان على ماهر مايزال في رياسة الديوان عاملا لحساب نفسه، فقو جيء رئيس
الوزارة بودا رهو في قندق وندسور ، يجهز حقائبه للقيام برحلة الى موسى
مطروح أو بي بسعيد ذوالفقار بدخل عليه ويبلغه اناللك يريده ان يستقيل
واستقال ليمل معطه على ماهر ... وحكم على ماهر بنفس البرلمان الذي
يدرهه ، وبنايد المعزب الذي طرد رئيسه .. لان على ماهر وجل الملك، قلو

والنقراشي ، استدعى الن قدر القية في سنة ١١٤ عقب حوادث كوبرى



عباس وطلب منه ان يستقبل فاستقال ..
وابراهيم عبد الهادى ، ارسل البه محمد حيدز في جنح الليل سنة ١٩٤٩ وامره بأن يقدم استقالته قبل ان يطلع الصبح فقدمها ...
والهلالي خرج اول مرة لانه اصطدم بحاشية الملك وحسين سرى خرج لانه لم ينفذ رغبات الملك ...
والنحاس اقبل بعد الاقالة الاولى مرتين اخريين ...
وعلى ماهر نفسه ، راح آخر الامر ضحية هذه السياسة التي وضع قواعدها ... فخرج من وزارته بعد شهر واحد فقط في فبراير ١٩٥٧ ...

# MIDO



### أحمدمنين

هذا الرجل النحيف ، الماكر ، الذي ظل يمشى خلف سيده منذ كان صبيا ، والذي عرف طبلة هذه المدة كيف يرضيه ويستحوذ عليه . . قد آن له ان نقف في المقدمة . .



وهو لايكون منعيدًا الا اذا نام مع ماشيته ودواجته ، وافترش الارض الطبية وجلس في ضوء الشمعة الشاعري ! ! ا

وخرج الصحفى الانجليزي ذاهلا . . من هول ماسمع!

تولى أحمد حسنين هذا رئاسة الديوان بعد خروج على ماهر من الوزارة ( يونيو ١٩٤٠) بشهرين . ، وارض النفوذ امامه ممهدة . فقد استطاع على ماهر ان يؤكد للملك سلطة غير دستورية ، وان يجعل له ارادة واضحة ماشرة في الحكم تزحم ارادة الشعب ، ، فلم تلبث المادة ٣٣ من الدستور التي تقول ان ( جميع السلطات مصدرها الامة )) أن اصبحت حبرا على ورق ،

ولم يكن احمد حسنين مثل على ماهر .

فقد عمد على ماهر الى تدعيم سلطة القصر كرجل سياسى يريد ان يصل الى الحكم ويطبق آراءه . . بصرف النظر عن نتائج هذه الخطة ، وحظ هذه الاراء من قبول الشعب ، اما حسنين . . فلم يعرف عنه انه رجل سياسى . . بل كان آخر «منصب» سياسى تولاه هو سكرتارية الجنرال ماكسويل قائد القوات البريطانية في الشرق ! . . ولم يكن له ماض في الحركة الوطنية مثلا او في الخدمة العامة . . انما هو رجل من الحاشية ، ارتفع الى رئاسة الديوان

بحظوته عند سيده ، فكان معنى توليه هذا المنصب أن الحاشية أصبحت تحكم وللعائسة قصة اخرى .

في الفترة الاولى لرئاسة حسنين ، جمع حوله عددا من الصحفيين ، وذوى النفوذ بين الرأى العام ، وقاد حملة دعاية مسرحية ليقدم الملك الى الناس في عالة معينة تبرر تدخله في شئون الحكم . واستطاع ان يستغل حادث } فبرابر وظروف الحرب الاظهار الملك في صورة الوطني الذي بكافح الانجليز من أجل مصر . . والذي يشرافع امام الوزراء عن مصالح الشعب ، والذي تقبل وزارة النحاب لانه بريد أن يوفر « الغذاء والكساء » للناس !

فلما انتهت الحرب العالمية ، وتهيأ الناس للعودة الى الحياة الطبيعية . . افال الملك وزارة الوفد ، وكان السبب المباشر للاقالة لافتات تحمل حملة « بعيش الملك وبحيا النحاس » وكان من راى الملك ان لايقون باسمـــه

ای اسم آخر .

ولم يعمد حسنين الى وقع القيود واقامة برلمان حر . . او حتى «متوازن»!. ولم يفكر مشلا في اتجاه قومي حتى تتجه مصر الى المطالبة بحقوقها في فرصة مايمد الحرب . . بل صنع بواسطة وزارة من احزاب الأقلية برلمانا لابمثل الوفد فيه غير نائب واحد هو حنفي الشريف! ولما كان من المستحيل ان بقال فمعنى ذلك أن القصر بحكم بصراحة لاموارية فيها \_ بلا دستور!

والما منا النظام مايقرب من خمس سنوات . . . حطم فيها الملك ، يتقدمه رائله احمد حسين ، وتحيط به الحاشية . . . حطم البقية الناقية من قواعد الدستور . . حتى أن اشتغال اللك مباشرة بالسياسة لم يعد يبدو امرا غربيا . ولم يعد هـ قا التدخل السافر مقصورا على الصغائر من شئون الحكم الداخلية ، بل امتد الى سياسة مصر الدولية ، وقضيتها الوطنية . . .

فقد جاء روز فلت الى مصر ، وجاء تشرشل . . . وكان الملك \_ الذي جعله الدستور غير مسئول \_ هو الذي يذهب مع احمد حسنين لمقابلتهما ، واجراء المباحثات السباسية معهما ... واحمد ماهر رئيس الوزراء لايتدخل ... وقام الملك برحلات ليقابل الملك عبد العزيز آل سعود وغيره ، وليضع خططا لساسة مصر العربية . . . وليعادي هذه الدولة ويصادق تلك . . . كانه هو الملك في بلد دستوري له السلطة التي لعبد العزيز سعود في بلد لم بمرف الدستور بعد! ...

واصبح السغراء بعينون بمحض ارادته . . . فكانوا ير فعون تة ارير هم اليه ، وينشر فون بمقابلته او مقابلة رئيس ديوانه قبل ان يقابلوا رئيس الوزراء ، او وزير الخارجية .



واصبح القصر هو محور المغاوضات مع الانجليز ... وبدل الملك محاولات سافرة لفرض الاتفاقيات على الشعب ... وصلت الى حد تهديد الزعماء .. وكان تهديده لمكرم عبيد \_ بعد محاولة اغرائه \_ احدى المحاولات التى نضحتها الظروف ... واراد الملك ان ينتقم من مكرم لحملته على الدفاع لمشترك .. فذهب يحضر جلسة من جلسات مجلس النواب ليرى ابراهيم لبد الهادى يسب مكرما .. وليرى نائبا آخر يخلع حذاءه ويحاول ضرب مكرم هو واقف على المنسر ...

ثم كافأ ابراهيم عبد الهادى على فصاحته في مهاجمة مكرم ، بان عبنه أيسا للديوان الملكي بعد قليل!.. وكان احمد حسنين قد قتل في حادث

تصادم .

وذاع بين الناس لاول مرة تدخل رجال الحاشية . . . وعرفوا لاول مرة سماء كريم ثابت وانطون بوللي وناهد رشاد وحلمي حسين .

واصبح الملك يغرض رجاله وزراء دائمين . . ففرض محمد حيدر وزيرا ن وزارة النقراشي ثم ابراهيم عبد الهدادي ثم وزارتي حسين سرى لائتلافية والمحايدة ! . . .

بل أن الدولة أشتبكت في حرب فلسطين ... وقبلت وزارة النقراشي أن ندخل هذه الحرب ، على مسئولية الملك! ... دون أن تحاول أن يكون لها في الامر شيء ، بل دون أن تقبل مناقشة في شيء .

كان الملك والحاشية بصدرون الاوامر من القصر الى القوات المحاربة في الميدان راسا . . وكأن التقدم والتقهقر وقبول الهدئة واستئناف القتال كلها سائل يقررها فاروق وحيدر والحاشية! . .

فى القصر .. كان حيدر يراجع الملك فينهره ويقول له انه يعرف مايصنع . وفى مجلس الوزراء كان الوزراء بناقشون حيدر فينهرهم ويقول لهم انه واثق مما يصنع! ..

وفى مجلس آلشيوخ حاول على ماهر ان يناقش النقراشي ، فصاح فيه ان الوزارة تعرف ماتصنع! . . .

وغضب يومها على ماهر وانسحب . . وانسحبت معه اى مناقشة في حرب فلسطين . . ولحرب فلسطين قصة اخرى

وهكذا ، لم يمض على مصرع احمد حسنين شهور ، ، حتى اكتثنف الناس عبقريته كمخرج كبير ! . .

عرفوا ان الملك لم يكن يحارب الانجليز ، وانما كان يكر ، اللو د كيليرن فقط ، وانه كان يرأه خطرا على عرشه . .

وراوا الملك «الصالح» يقضى لياليه في الاوبرج وحلمية بالاس . . ولفضائحه وائحة تزكم الانوف . . .



واكتشفوا ان هذا الملك الذي يفكر دائما في الشعب . . اتما يفكر في كيف بنهب الشعب ! . .

وحين اكتشف الناس هذه الحقائق . . بداوا بتحركون ولكن من غير نظام

فشمدت هذه السنين الخمس حوادث بالغة العنف . .

اضرب البوليس لأول مرة في تاريخ مصر اضرابا رهيبا . . واكتسحت الثورة شوارع القاهرة والاسكندرية ، حتى تصدى لها الجيش . .

واضرب الممرضون واعتصموا بالقصر العينى الذى اشتعلت فيه النيران ولم يخمد الاضراب الا بعد أن حضرت الدبابات ، وتحولت منطقة القصر المينى الى ميدان قتال . .

واضرب الطلبة اضرابات عنيغة استعملت فيها العنابل والاسلحة النارية

وقتل فيها سليم زكى حكمدار العاصمة .

وفى اعقاب معركة كوبرى عباس فى ٩ فبراير ١٩٤٦ هنف طلبة الجامعة لاول مرة بسقوط الملك . ومزقوا صوره المعلقة فى مبنى الجامعة واحرقوها . . وقذفوا سيارات القصر الملكى بالحجارة واغرقوها بخراطيم المياه . واطفأوا الشعلة التى كان يجب ان تصل الى الملك يوم عيد ميلاده - ١١ فمراير - وقاطعوا الحفلة التى حضرها الملك لافتتاح المدينة الجامعية . . ولم تخمد

الثورة الا بسقوط وزارة النقراشي .

واجتاحت مصر موجهة من الاغتيال السياسي .. قبادل فيه الارهابيون والحاكمون ارتكاب الجرائم . . فقتل النقراشي وحسن النا وتسغ بيت النحاس وضرب النحاس بالمدافع الرشاشة .

وانقلبت مصر كلها الى ساحة معركة . وساد عهد من الارهاب المظلم لامثيل له حتى اصبح الفردالعادى لايستطبع ان يسير ويده في جيبه . . فقد يشتبه البوليس فيه ويحسبه يحمل قنيلة ! . . واصبح

فيه ويحسبه يحمل قنبيلة!.. واصبح ابراهيم عبد الهادى ابراهيم عبد الهادى الراهيم عبد الهادا المدافع الراهيم عبد الهادا الملك فلايبرح قصره ابدا ...

فلما شعر الناس بان ألوقد آت الى الحكم ، . تنفسوا الصعداء ، وكانوا كالفرقى فتملقوا بهده القشة الطافية فوق سطح الماء ، . . وظنوا أنها قارب النجاة ! .



### مؤلية الوفد

جاء الوفد الى الحكم فى شناء . ١٩٥٠ بأغلبية ساحقة لم يكن يتوقعها الوفديون إنفسهم . وتدفقت امواج الجماهير اياما متوالية على بيت النحاس ورياسة مجلس الوزراء تحيى العهد الجديد . بل ان كثيرين من الذين كانوا يكرهون الوفد رحبوا بعودته . لا حبا فى الوفد ولكن كراهة للملك الذي اصبح مصدر شر لا يعادله شر

كان هذا شعور الجميع بل لقد كان شعور الملك نفسه ، وقد كان يظن ان محاربة الوفد واقصاءه عن الحكم مدى خمس سنوات لا شك اضعفه ، وأن الانتخابات ستأتى ببر لمان « متوازن » . . . فلما جاءت الانباء بانتصار الوفد هذا النصر الكاسح ، اسرع منزعجا الى بيت حسين سرى في الليل ، وقال له: انك مسئول عن فوز الوفد . . . وانهم سوف يعودون الى الاحتكاك بى ولذاك ارى ان تصبح رئيسا للديوان لكى تتولى التفاهم معهم .

ولكن الوفد الكشف بسرعة ، وخابت الأمال التي كانت معلقة عليه قبل ان بأني الربيع . حتى ان خير اسم تطلقه على انتصار الوفد هـو انه هزيمة ساحقة او كانت هزيمته بالفة من الناحة التي تمهنا في هذا الكتاب، ناحية الملك فقد صفق الناس الجيء الوفد ، بنتظرون منه انسياء تبلاثة : ان يطلق الحربات . وان يتخذ خطة ابجابة في مقاومة الاتجليز . وان يوقف الملك عند حدد .

فؤاد سراج الدين

ويجب ان نعترف بأن الوفد أطلق الحربات ، وبأن الصحف كتبت في سنتي المحربات ، وبأن الصحف كتبت في سنتي المحلس الدولة في ذلك فضل كبير ، كان المجلس الدولة في ذلك فضل كبير ، كان قد طاول في المفاوضات كثيرا ،الا أنه استجاب في النهاية للضغط الشعبي الذي أتاح له اطلاق الحربات أن يقوى، وأفدم على الخطوة التي نكص عنها الجميع ، وهي الغاء الماهدة . . . والدماح للشباب المصري بان يذهب الى ويحمل السلاح ، ويضرب القنال ، ويحمل السلاح ، ويضرب



الرصاص في صدود الانجليز !

لما موقف الوقد في جبهة الملك ، بجهة النستور ، فقد كان تقهقوا عادال وهذا التقهقر له نفسيران ، تفسير يقول به الوقد نفسه ، وانا عليه ود وتفسير نقول به نحن وزراه السبب الرئيسي لتغير الوقد

يقول الوقد انه تحمل كل هاذا المناء . . لبب واحد : هو انه كان ينوى الفاء المماهدة . وكان يعلم في الوقت نفسه ان الملك لن يرضى عن هذه الخطوة . ولما كان لا يجرو على أقالة الوزارة بسبب محاربتها الانجليز ، قانه سيعماد ولا شك الى التمحك في أى ازمة داخلية لاخراج الوزارة وتقويت فرصة الفاء المماهدة . لذلك قرر الوفد أن تجتب أى ازمة داخلية مهما كان التمن المتقاء تحقيق الممل الاكبر : الفاء الهاهاة

هذا ما يعوله الوقاء، وهو لايقوله اليوم عبل كان يعوله منا كان في الوزارة.
وقد خادث أن كان النحاس عائدا من الاستنادرية الى القام، قبى القطار عوكان
معه في الديوان بعض الواب اللوقايين عينالوله الدال الثاني فاكلت وجوههم المن الحناء الوقاد وتذخل الغير السواين الفائدة فيهم التحادي 4 وشرح الهم هذا السب

وبومها اقتنع التواب الوقديون ...

ونحن نعتقد أن هذا السبب له جانب من الصحة . واذا الذي في حساب الوقد وهو يشراجع إمام الملك ، ولكن عذه الحقيقة ذاتها حي اللغ الدايسل على النمر الذي أصاب الوقد والضعف الذي قال منه

ولو كان الوفد باقيا على قوته وتطرفه القديمين ، لساك لا سراج اللك، وتوريطه في الفاء المماهدة ، وسيلة اخرى

كان حريا بالوقد ان يرتبط بالجماعي وبالراى العام وبالطوائف ارتباطاقويا. وال ينبه هذه الجماهي بلباقة الى الخطر الذي يتهدد القضية من الملك . وكان الناس مهيئين تماما لتقبل هذه الحقيقة . بل دانوا يدر فونها فملا . وبدلا من أن يلوح في وجه القصر براية الساء قد كان على أن يرفع في وجه القصر براية الساء قد كان على الدان يوجه في وجه القصر براية الساء قد كان على الدان يوجه في وجه القصر براية الساء قد كان على الدان وقع في وجه القدار براية الساء قد الدان على الدان الدان الدان الدان المناس المنا

سالاح التهديد .



ولسنا نرسم خطة نظرية . فهذه يعينها هى الخطة التى سلكها هسدة في ايران . فقد استطاع أن يشر تحفز الناس جميعا لقضية البترول ، وأن يحطها بالنسبة لهم قضية حياة أو موت . قضية لا وسط فيها . وأفهم الشعب صراحة أبن أعداؤه وابن أصدقاؤه . وكان يكسب من الشاه فى كل يوم أرضا جديدة . ولما انتهز الشاه الغرصة المواتية ليضرب ضربته ويبعد مصدق عن الحكم . خف الشعب كله لنجدة مصدق . ووقف الجميع فى وجه الخيالة صفة واحدا . من أنصار كاشانى الى أنصار حزب توده الشيوعى واخرج مكان طهران أثاث بيوتهم الى الشوارع يقيمون به المتاريس . وقدف كل واحد بنفسه فى المركة . وامتنعت معظم فرق الجيش عن التدخل لقمع النورة فلم يتقض يوم كامل حتى كان مصدق ذاهبا الى القصر الامبراطورى . . .

ولكن الوقد لم طحاً الى هذه الخطة الحاسمة ، مرتكنا الى المساومة ، ناسيا أن تقهقره أمام الملك كان يسىء الى الغضية الوطنية نفسها ، ولم يدرك ذلك حتى حانت الساعة الفاصلة ، واستطاع الملك أن يطمن القضية الوطنية

طمنته النجلاء .

فما هو السبب الحقيقي اذا لتقهقر الوقد ؟ . . الواقع أن ينان الوقد القديم يتحلل تدريجيا منذ زمن ، وأن هذا التحال اتاح للمناصر الفريسة عنه أن تنصرت اليه . . كما يتسرب الماء الى شقوق

الجدار ، حتى بهوى متصدعا .

فقد كوفى وزعماء الوفاه على جهادهم القسديم طكافات خسخمة . . . اتاحت لهم مستوى من الحياة ومن العسائم كاندان بنقلهم الى طبقة جديدة غير العلبقة التى بدارا جهادهم منها ، فضعف ارتباطهم بها وتجاوبهم معها . وهسدا كلام يصدق على زعماء الوفد الذين بقوا فيه ، والذين خرجوا منه على السواء . . وان نظرة واحدة الى ابراهيم عبدالهادى مثلا وسليمان غنام اعضاء لجنة العللبة القديمة التى كان رئيسهم فيها حسن يس ، ونظرة الى «افندية» الوفد المكافحين والمحامين المغمورين الذين اصبحمتهم الوزراء والمحامون والاغنياء واصحاب العزب والدور . . . تظهرنا على النقطة التى بداوا منها والغاية التى النهوا اليها . . .

يضاف الى هذا التغير الداخلى ، ان نظام تكوين الوفد وتشكيلاته نظام عيق لايسمح « للقاعدة » اى لجماهير الحزب وشبابه وتشكيلاته الصغيرة ان تكون لها قوة ضغط حقيقية على القيادة ، فتظل هذه القيادة مربوطة دائما الى اتجاهات « قاعدة » الحزب المرتبعلة بالجماهير ومطالبها المتجددة المتطورة فلو كان وليس الوفد ينتخبه اعضاء الوفد المصرى ، وكان عضو الوفد المصرى ونتخب بواسطة اعضاء الهيئة الوفدية ، وعضو الهيئة الوفدية تركيه لجان





الحزب الفرعية . . لعمل عضو الوفد المصرى حسابا للجنة الحزب الغرعية في اقصى انحاء القطر . ولكن تشكيل الوفد \_ كتشكيل كل الاحزاب المصرية \_ عكسى . فرئيس الوفد يعين عضوالوفد المصرى . وهيئة الوفد المصرى تختار اعضاء الهيئة الوفدية هم الذين يتحكمون في اللجان الفرعية !

وقد ادى هــذا الوضع ذاته الى ان تسربت الى كيان الوفد عناصر غريبة عليه . واصبح الناس يرون فى مقاعد الزعامة والوزارة والتوجيه قوما بعيدين عن الوفد وليست لهم فيه سابقة جهاد معين او تضحية بارزة او بلاء مذكور مثل فؤاد سراج الدين وعبد اللطيف محمود وعبد الجواد حسين ... الى آخره . فى حين بقى الذين يكونون كيان الوفد الحقيقى من المحامين ورؤساء اللجان وصفار التجار بعيدين عن مراكز السلطة والتوجيه ... بل لقيد رايناهم فى ظروف كثيرة يعارضون الوزارة والزعامة جميها !

الاوضاع التي كانت تحاربها قديما .

واصبح الوفد طبعة شعبية من حزب السعديين ، او الاحرار الدستوريين!! واذ اصبح الوفد يؤمن بالمساومة لمبقى ، طن أن الملك يمكن أن يساوم ليقبل خروج الانجليز من مصر . ونسوا أن هذه نقطة حاسمة بالنسبة له . . . وأن الملك منذ فقد الشعب كله بات يعرف أن القوة الوحيدة التي يمكن أن تبقيه في عرشه هي الانجليز ، وأصبح مستحيلا أن نقبل أخراجهم من مصر . . وبالقوة عوفا من أن تتحول هذه القوة ضده قورا .

وقد غطت المساومة ورغبة البقاء في الحكم على عيون الوزارة الوفدية حتى بعد انظهرت نوايا القصر بتعيين حافظ عفيفي دئيسا للديوان. فهذا التعيين لم يقب مغزاه عن طلبة المدارس فأضربوا اضرابات بالفة العنف وهتغوا بسقوط حافظ عفيفي وبستعوط الملك وصاحوا بصريح العبارة: ان تعيين حافظ عفيفي طعنة في ظهر القضية الوطنية

ومعذلك فان الوزارة لم تحتج على تعيين حافظ عفيفي، على الاقل، كما احتجت قديما على تعيين على ماهر . ولم تغير خطتها في مهادنة القصر ومحاولة « ستره » ومساومته وارضاء طلباته .

وحتى حين وصل الموقف الى احسم مراحله، وقرر مجلس الوزراء الوفدى قطع العلاقات مع الجلترا . . . وتدخل القصر يطلب تأجيل هذه الخطوة للتفاهم بشأنها . . عاد مجلس الوزراء واعلن انه اجل البت في هذه المسالة يومين . . . ليساوم القصر ويظفر برضاه ، بدلا من ان يحرجه بالقطع فملا



وفي هذين اليومين حرقت القاهرة . . واعلنت الاحكام العرفية واقيلت الوزارة ، والقي القبض على الفدائيين . . .

وبعد شهور . . عاد عبد الفتاح عمرو الى لندن!! . . .

هكذا تقهقر الوفد . . ولم يعد في مستوى تلك اللحظات الحاسمة . وهيأ نغسه لهزيمة يوقعها به الملك ، وحاشية الملك ، واحراب الملك . . . وكل الذين كانوا يكرهون خروج الانجليز . . . ونظر الوفد وهو يتلقى الطعنة الى الدستور . . . فوجده قد صار قطعا ممزقة واشلاء مغرقة . . . وقد اصبح الملك وحاشيته سادة الموقف من جديد . . . فلما اعلنت الاحكام العرفية ، سقط الشعب كله في الشرك المنصوب، ووضع الملك وحاشيته اقدامهم القذرة على عنقه فائزين!!

## MIDO



## ا لفسا د ا لأكبر

ان الف منافق يجلسون في ثنايا تاجك ه ومع انهم يقبعون في هذا الحيز الضيق ، الا ان ما يقومون به يصب القطر كله ! شكسبير

MIDO

هكذا اصبح فاروق انسانا شاذا في وضعه: انسانا يملك مائتي مليون جنيه، ويملك شعبا من عشرين مليون نسمة ، ويملك ان يصنع بهذه الاموال وهؤلاء الناس مايشاء وفي اى وقت يشاء . . دون ان يجرؤ واحد على ان ينطق بكلمة لا . . او يقول له ـ بكل ادب ـ انه مخطىء . . او حتى نبدو على وجهه علامة استياء!..

اليس هذا وضعا شاذا ؟ . . فكيف لاتكون التصرفات الناجمة عنه تصرفات شاذة ؟ . .

ان الشذوذ الحقيقى في الموقف هو شذوذ «الوضعة لا شدوذ الشخص - وآية ذلك اننا لو استعرضنا تواريخ الملوك المستبدين ، اى الذين كانوا في مثل ظروف فاروق ، لوجدنا ان فاروقا هذا لم يكن بدعا بينهم ، ولم تكن تصرفاته تختلف عن تصرفاتهم . .

فى فرنسا ، عرفنا لكل ملك عشيقة رسمية مقدمة على الملكة . ". وعرف الناس عن حياة مدام بومبادور ومدام دى بارى وغير هما اكثر مما يعرفون عن لويس الخامس عشر . . وقد كان الملك يستدين وينهب خزانة الدولة ويفرض الضرائب الظالمة لكى يشترى لعشيقته عقدا ثمينا!

وفى روسيا راينا الاسرة القيصرية فى آخر عهدها ، تسلم قيادها ، وقياد الدولة كلها ، لراهب افاق هو راسبوتين ، راح فى التاريخ مشلا على الجريمة والخيانة والفسق . فقد كان يستعمل الشعودة لينسبق بالقيصرة ونساء القصر ، ويسيع الجيش المحارب فى الجبهة للعدو بأبخس الاتمان !

وكان خلفاء ال عنمان يقبلون الرشاوى علنا . ويبيعون كراسي الوزارة والقيادة والولاية . بل كانوا يبيعون بلادا باسرها . . وقد اشترى اسماعيل استقلاله النسبي نظير بضعة مئات الالوف من الجنيهات ! . .

ولماذا تلهب بعيدا ، ولدينا في مصر الامثلة قريبة حاضرة ؟.

لقد كرس محمد على الكبير موارد مصر ليجيش جبشا . . وجر وراء الجيش في حروب لا معنى لها في كريت ، واليسونان ، وشبه جزيرة العسرب وروسيا . لمجرد توطيد العرش الفاسد في استانبول .

وتكرم سعيد فارسل الجيوش المصرية الى المكسيك ! . . لان نابليون الثالث كان مشتبكا في حرب استعمارية هناك ، فاراد سعيد ان يجامل صديقه الامبراطور . . بألف ومائتي جندى مصرى ارسلهم ليحاربوا اربع سنوآت قاسيات في المكسيك ، وليعود منهم ثلاثمائة جندى فقط !

وعرفنا عباسا الاول الذي اغلق المدارس ونفى العلماء وعطل المصانع!
وعرفنا سبعيدا الذي منح امتياز قناة السويس لصديق له . . لجرد
الصداقة . . وهو اخطر امتياز عرفته وستعرفه مصر في تاريخها!
وعرفنا اسماعيل الذي اسرف وبدر وسرق ونهب ، وقتل وزير ماليته ،



وترك البلد بعد ان رهن مديرياتها وجماركها ومرافقها للمراين الاجاب وعرفتا توفيقا ؛ الذي ضحى باستقلال البلد في سبيل عرشه ، وفتح وسوف نرى ان فاروقا لم يغعل اكشر من ذلك . . لم يغعل اكشر من ذلك . . لم يغعل اكشر من اله حارب نشر التعليم كعباس ، وزج الجيش في حرب تجارية كمحمد على، ومنح الامتيازات لندمائه كسعيد ولجا إلى القنل المتخدس من خصومه السياسيين كما فعل اسماعيل . وكان وكيلا الانجليز في مصر كسلغه توفيق . لم يغعل فاروق شيئا اكثر من ذلك . ، ولكن الغرق الوحيد بينه وبينهم انه ارتكب هذه الموبقات في القرن العشرين ، وفي شعب تطور كثيرا ، وقطع في طريق الوعي شوطا طويلا . . فكانت اعماله مغضوحة ، غير مقبولة . ولم ينظر ولم يعد العالم يقبل تدخل دولة اجتبية لحماية عرش، كما كان يحدث قديما!

# MIDO



## المال من أى طريق

مات الملك فؤاد عن تركة من الارض الزراعية تبلغ ٢٩٠٠، قدان . . خص فاروقا منها . . ١٥٤ . فدان ، تنازل عن حوالي الفي فدان للملكة السابقة فريدة فتكون ثروته سنة ١٩٣٧ عبارة عن ١٣٤٠٠ فدان .. تركها بعد خمسة عشر عاما وقد وصلت الى حوالى ٥٦٠٠٠٠ فدان املاكا خاصة . . ورقم مشابه من

الاوقاف التي يديرها ويستولى على ايرادها . .

ومعنى ذلك أن فاروق حين رحل، كان يسيطر على حوالي ٢٠٠٠٠٠ فدان فاذا عرفنا ان مساحة الاراضى الزراعية في مصر كلها حوالي خمسة ملايين ، يعيش فيها ومنها خمسة عشر مليونا من البشر . . امكننا ان نقول ان الارض الملكية كان يعيش فيها حوالي ...ر.، نسمة .. ستمائة الف من الافراد، عبيدا عبودية خاصة للمك ، غير ان العبودية العامة التي كان يشترك فيها العشرون مليونا!

وتصور ايها القارىء هذا المنظر الرهيب:

منظر نصف مليون من البشر ، ينهضون كل صباح . . بغلمون الارض بفنوسهم ، ويحفرون الترع ، ويطهرون المصارف وقد أنفرزوا الى وسطهم في الطين ، يجمعون روث البهائم ، ويحلبون البهائم ، ويعودون الى كهوفهم آخر النهار ، يتفصدون عرقا ويتخلمون تعبا ومرضا . . بعد أن يكون كل وأحد منهم قد صنع قطرات من الرزق. . تتجمع في خيوط رفيعة، وتتجمع الخبوط وتتجمع ، حتى تصبح كلها فيضا هائلا من اللهب . . بتدفق تحت اقدام هذا الفرد ، الواحد الاحـــد . . بجسده الضخم ووجهه الاحمــر واوداجه المنتفخة ولحمه الفليظ . . وله بعد ذلك أن يفعل بهذا اللهب ، المصنوع من عرق الملايين ، ما يشاء . . يبذله لغانية ، او يخسره على مائدة قمار ، أو يشترى ارضا جديدة ، وعبيدا آخرين !..

فهذا هو الاقطاع الذي كان يجلس على قمته فاروق . . والذي كان مثـــلا

أعلى لنماذج الاقطاع الاخرى في جنبات الوادى السعيد . .

ولم تبلغ ثروة الملك السابق هذا المبلغ الرهيب بوسائل شريفة . . اما

الوسائل غير الشريفة فكثيرة . .

فأحيانًا كان الملك يعجب بمساحة من الارض مملوكة لافراد من رعاياه . . وتبدأ الخاصة في مناوراتها التي تنتهي دائما بارغام المالك علىبيع ارضه بسعر بخس ! . .

وأحيانًا يضعيده على مساحات هائلةمن الارض غير المزروعة، ويستصلحها

بأبد مجانية من المساجين ، ومشر وعات مائية من ميزانية الدولة . . كما فعل في الارض التي استولى عليها بالقرب من مرسى مطروح . .

واحيانا يشتري - باسعار بخسة جدا - ارضا مملوكة لقصر موضوعين

تحت وصايته . . كابناء الامراء المتوفين .

اما أستيلاؤه على أراضى ألوقف. بعشرات الالوف من الافدنة . . فقدكان يتم بعمليات نصب كبرى . واغتصاب حقيقى من الدولة . . وفي سبيل حصوله على وقف كان لايجد غضاضة في الاطاحة بوزير ، أو بوزارة بأسرها ! ولنرو قصة الاستيلاء على احد من هذه الاوقاف . . وقف اسماعيل باشا . . الذي تقدر قيمته بخمسة ملايين جنيه، من أرض وعمارات وغيرها وقد بدأت القصة في أوائل سنة ١٩٤٨ ، حين دق جرس التليفون في مكتب الاستاذ على عبد الرازق ، وزير الاوقاف في ذلك الوقت ، وكان المتحدث نجيب سالم ناظر الخاصة .

و قال نجيب سالم: أن نطقا ملكيا ساميا صدر بضم وقف اسماعيل الى

الاوقاف التي تديرها الخاصة الملكية .

وبهت الوزير . . لهده الخمسة ملايين جنيه التي يريد الملك ان يستولى عليها بنطق سيام كريم . وقال لنجيب سيالم : اريد كتابا رسميا بذلك . .

وسترد الوزارة عليه . .

وارسلت الخاصة الملكية كتابا تقول فيه «.. بما انه قد صدر النطق السامى بنقل ادارة هذا الوقف الى ديوان الاوقاف الخصوصية الملكية ، فأرجو السبيه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم اعيان هذا الوقف وما يتعلق بها من مستندات ونقود وغير ذلك » ..

وردت وزارة الاوقاف تقول انابراد هذا الوقف مرصود على بعض الاغراض المحددة . وان باقى الابراد يدخل فى ميزانية وزارة الاوقاف التى لابد منها

لمواجهة واجبات الوزارة . .

ولم يعجب الخاصة هذا الرد ، فأرسلت تكرر ان « النطق السامى » قلم صدر بذلك . . وتبودلت بين الطرفين خطابات عديدة . . وتطورت المسألة الى ازمة . وفاحت رائحة الازمة حتى وصلت الى الصحف، وبدات الجرائد تلمح الى القصة بوسائل شتى . .

واستدعى النقراشي على عبد الرازق يوما ، وقال له ان الملك قال بالحرف الواحد: « وزير الاوقاف بتاعكم مش عارف يتعاون مع ناظر الخاصة! » • وفهم على عبد الرازق معنى هذا « النطق السامي » الجديد فكتباستقالته وانصرف . . . ولكن القصر لم يشأ ان يخرج الوزير ويفتضح الموقف . فاستأنف المفاوضات ، حتى اتفق على ان تدير الخاصة الوقف بشرط أن تتعهد كتابة بارسال، ربع الوقف الى وزارة الاوقاف



وثفلت الخاصة تعهدها مرة واحدة . فارسلت الى الوزارة شيكا بمبلغ ...ر. جنيه . نشرت الصحف انه منحة ملكية كريمة من الجيب الخاص وارتفعت اكف المشايخ والعلماء بالدعاء . وبعدها لم ترسل الخاصة مليما واحدا!...

وبطريقة اخرى اغتصب الملك وقف شاوه . ومساحته . ١٠٥٠٠ فدان فقد رفع احد امراء آل حليم دعوى لتعيينه ناظرا على الوقف لابه ارشد الاسرة كنص الوقف . وفي الجلسة وقف محامى الخاصة ، يقول : انالملك يطالب بأن يكون هو الناظر ، لانه « أرشد » الاسرة

والتفت القاضى الى الامراء يسالهم: هل لديكم من هو « ارشد » من

حلالة الملك ؟

وقال الامراء المذهولون: لا . . العفو!!

واستولى الملك « الرشيد » على الوقف!

ووقف « قوله » الذي تبلغ مساحته ٢٣٥٠٠٠ فدان

ووقف الوادى ، ووقف المنتزه ، ووقف حفيظة الالفية ، الذي وقفته صاحبته الطيبة على معاهد العلم ، وخصص للانفاق على الجمعية الجفرافية الملكبة ومعهد الصحراء وجمعية اوراق البردى

الى آخر الاوقاف ...

وكان اول ما تفعله الخاصة بعد استيلائها على هذه الاوقاف لحساب الملك السابق ، ان تطرد موظفى الوزارة منها ، وكثيرون منهم شردوا من جراء ذلك ، ثم تديرها بنفس الطريقة التي تدير بها الاملاك الخاصة

وكيف كانت تدار املاك الملك ؟

هل كان موظفو التفاتيش الملكية يعيشون عيشة رحبة ، في هذه المزارع النموذجية التي تخرج ما لا تخرجه أي ارض في الوجود ؟

هل كان الفلاحون الذين يكدحون في اراضي الملك اسعد حالا من غيرهم

من الفلاحين ؟

كلا ... وعلى طول الخط!

فالملك يريد من المال اكثر ما يمكن الحصول عليه ، وناظر الخاصة بطيع سيده ويسعى لارضائه فهو يضغط على مرؤوسيه ، وفي اسفل السلم ، تحت هذا الضغط المركب ، يلهث الفلاح ، وتزهق منه الانفاس!

وكلما تفنن الموظفون الكبار في ارهاق الفلاح ، والتحايل على استخراج المال ، رضى عنهم سيدهم، ورضاء سيدهم كالعملة الراسخة. . مقوم بالذهب وكان ابرع ما تفننت فيه الخاصة الملكية ان جعلت معظم مرتبات موظفيها تخصم من مصاريف الاوقاف الخيرية التي تديرها . وهكذا اصبحت ميزانية الخاصة الملكية تتحمل مرتبات الموظفين ، واصبحت مزارع الملك تدار مجانا!



وماذا تريد المزارع ، غير الموظفين ٤. العمال الزراعيين طبعا . وهؤلاء امرهم سهل ، يوكل الى بعض الموردين الذين يوردون « عمال التراحيل » وعمال التراحيل هؤلاء عبارة عن عشرات الآلاف من التعساء الذين لم يجدوا في قراهم خبرا يكسبونه بعملهم ، فأسلموا انفسهم لمقاول من موردي الانفار . يعرف ابن يحتاج السادة الى ابد تعمل ، فيشحن العمال الى مزارعهم ، وهناك يعملون . . بلا عقد ولا ضمان ولا اسرة ولا سكن ولا شيء الا كسرة الخبز يأكلونها ، يوما بيوم ، مبللة بعرق اجسادهم

وقد لا يجد المقاول العدد الكافي من هؤلاء التعساء . . ومن التعساء من لا يجد قوته ولكنه يرفض أن يبرح قريته الى ارض لا بعرفها . وهؤلاءلامفر من انتزاعهم بالامر . . وتصل الى القرية لوريات تحمل لافتة « الخاصـة الملكية » ويستعين المقاول بالادارة في شحن اللوريات بالآدميين ... وحسين يصلون الى الارض الملكية تخلى لهم احدى حظائر المواشى القديمة ، يحشرون فيها على رؤث البهائم ، وهناك يمرض منهم من يمرض ويهرب من يهسرب ويموت من يموت . ولكن الاحياء عليهم ان ينهضوا مع كل فجر ، ويخرجوا معلولين منهوكين ، فاقدى الصحة ، وبغير طعام ، يعملون في الأرض حتى الغروب ، حين يرجعون الى حظائر الماشية كالجيش المنهزم

وينتهي الموسم ، ويتفرقون عائدين الى قراهم .. اكثر جـوعا وعـريا ومرضا مما تركوها . . لم يكسبوا شيئا الا إن حياتهم امتدت هذه الايام! أما الاجر اليومي النافه في هذه المدة ، فقد ضاع اكثره في «الاستقطاعات اليومية » . قهذا اخطأ في عمله فيخسم منه ، وداك مرض يوما فليس له أجر ، وقرب نهاية الموسم توزع عليهم الحبوب التي اتلفها السدوس .

ويخصم ثمنها من اجورهم .

وهناك غير عمال التراحيل . . الفلاحون المقيمون . . الذين يستوطنون مع اسرهم قرى المزارع الملكية ونجوعها وكفورها . وهؤلاء جذورهم ارسخ من عمال التراحيل ، ولكنهم ليسوا مستقرين على أي حال ، فالارض التي يستأجرونها مملوكة للخاصة . والبيوت التي يسكنونها مملوكة للخاصة . والمياه التي يشربونها مملوكة للخاصة . . والعقود التي يبصمونها على بياض

تحتفظ بها الخاصة .. فماذا يفعل الفلاح ؟

انه لو عارض ناظر الزراعة فقد اضاع نفسه . واصبح بغير ارض ولا بيت ولا ماء ولا شيء على الاطلاق ، ولن تجد في الارض فوة تحميه ، ناظر الزراعة في القرية ملكا صفيرا يدور في فلك الملك الكبير ... ملك صفير له بلاط وجنود وسلاح ، وله حاشية وبطانة وجواسيس ، وله نفوذ يسيطر على المركز والعمدة وشيخ الخفر .. وله بعد ذلك رعايا يعبدونه . فمن يحرؤ ويفتح فمه }



وتصاب الابقار بالحمى القلاعية ، وتصاب الاغنام بالحمى الفحمية . . فياتى الطبيب البيطرى ويتلف منها الراس والاحشاء فحسب ، اما اللحوم بما فيها من جراثيم المرض فتوزع على الفلاحين . . بالثمن !

والحق أن ذلك لم يكن يحدث كثيرا . فقد كانت صحة المواشي الفاروقية جيدة والحمد لله . وكان الملك يبدل لها عناية لا يبدل نصفها للادميين . . فهي - المواشي ! - تنزل في بيوت جدرانها من الطوب المسطوف ونوافذها من الزجاج الملون ، وفي كل بيت « دوش » وحنفية مياه ، وآلة ميكانيكية تقذف روث البهائم الى الخارج ، فاذا أصيب ثور أو عجل بعد ذلك كله بشيء . خف اليه نطس الاطباء ، . . بالحقن والادوية والاحتياطات ، حتى نقوم سليما معافي !! . .

وغير المستأجرين ، وعمال التراحيل ، والبهائم المترفة . . يوجه المساجين . . الذين كان الغريق محمد حيدر يجرهم مصغدين في اغلالهم وراءه اينما ذهب . وهؤلاء كانت تستخدمهم الخاصة في استصلاح الاراضي

البور ، وشق الطرق وحفر المصارف وما الى ذلك

وبعد هذا العذاب الفليظ ، تخرج الارض خيراتها ، وتبدأ الخاصة في بيعها ، ونرى العجب : فاستيراد الفاكهة توضع في وجهه العراقيل حتى لا تهبط اسعار فواكه الخاصة ، وبورصة القطن ترتفع وتنخفض بفعل الاصابع التي تلعب من وراء الستار ، ومن بينها اصابع ملكية

وفي غمرة هذا البحر الواسع من العرق والدموالدموع، بأتى الى مصر زوار اجانب .. فتدعوهم الخاصة الملكية الى زيارة مزارعها النموذجية فى انشاص وغير انشاص .. ويذهب الزوار يشهدون الخضرة اليائعة ، والنباتات النادرة والثمار التى لانظير لها ، والابقار الفاروقية القاخرة ، والتبر الذى يتفجر من الارض الطيبة .. ويعودون ذاهنين . ويدلون بتصريحات عن التقدم العظيم الذى احرزته مصر ... والسعادة التى يرفل فيها فلاح مصر !!

وفى المزارع الاخرى ، يقندى كب آر الملاك بمليكهم . . يلتهمون الاراضى ويكنزون الاموال ويستفلون الفلاحين بنفس الطريقة . . مطمئنين الى ان يد القانون قاصرة دونهم . . والى ان أى اصلاح واسع النطاق فى نظام الملكية الزراعية مستحيل . . ما دام الحاكم بامره هو المالك الزراعي الاول ! . .

كذلك كانت كل المحاولات لاصلاح نظام الوقف تنعثر في بعض الطريق . . . والقانون الوحيد المتواضع الذي اتيح له ان يرى النور . . تزعم معارضته في مجلس الشيوخ مفتى الخاصة الملكية \_ وهو عضو بالمجلس \_ ونص فيه على استثناء الاوقاف الملكية من جميع إحكامه!. .

ولم يقف جشعه عند حد الارض الزراعية . . بل اخذ يمتد الى الحياة الصناعية . . . فقررت شركة سعيدة اهداءه ١٨ الف سهم . . اى ١٨٠٠٠٠٠



جنيه . ولم تخسر شركة سعيدة هده الهدية الباهظة . . لان وزير المالية فؤاد سراج الدين وقف في البرلمان يدافع بكل ما لديه من قوة عنمرسوم بمنح هذه الشركة «أعانة» قدرها نصف مليون جنيه ! . .

وعرفت سائر الشركات الطريق: أن تجامل الملك ، وحاشية الملك .

وعرفت سال السرات الطريق ، ال تجاس الملك ، وها المحكومة . وها الموع الجميع واسلس قيادا . . لان نفوذه عليها مباشر . وهو الذي لايقيد سلطته دستور، ويحميه القانون من كل نقد او لوم ، يستطيع ان يفعل بالحكومة ما يشاء . . فهو من ناحية . . كانلايد فع للحكومة شيئا ولا يخضع لقانون من قوانينها . لايدفع ضرائب على ايراداته الهائلة . ولا يدفع رسوما جمركية على وازداته

الباهظة ... ولكنه بأخذ من الحكومة كل شي ...

فانت اذا تصفحت ميزانية الدولة .. ولتكن آخر ميزانية اقرها البرلمان عن سنة ٥١ ـ ١٩٥٢ .. تجد ان ميزانية الملك تبلغ ٩١٦د٥١٦د١ جنيه .. اى .. ١/٠ من ميزانية الدولة .. وفي البلد غير هذا للواحد .. عشرون مليونا! .. ولكن ليس هذا المبلغ في الواقع هو كل شيء ... فقد لجأت الحكومات الى وسيلة بارعة تخفي بها حقيقة ما تتكلفه الدولة لهذا الملك ، وهي ان توزع النفقات على الوزارات المتولية للتنفيذ ... وعليك لكي تعرف ما تتكلفه الدولة له ان تنقب في ميزانية كل وزارة ...

ستجد في ميزانية وزارة الاشغال مثلا:

...ره١١ جنيه .. مصروفات تكييف هواء للفصور الملكية

٧٠٠٠٠ جنيه . . لانشاء ثكنات للحرس الملكي

٢٠٠٠٠٠ جنيه . . لانشاء اربع نقط مطافي في القصور

٠٠٠٠٠ جنيه . . لتعديل مطبخ قصر القبة

٠٠٠ ١٧١٠ جنيه . . لصيانة حدائق القصور الملكية .

وستجد مئات الالاف مرصودة لانشاء تماثيل الاسرة العلوية ، وشق شوارع خاصة لاظهار هذه التماثيل ، ومئات الاف اخرى لترميم القصور الملكية الاثرية . .

ثم تنتقل الى وزارة المواصلات . . فتجد مئات الالاف المرصودة لشقطرة خاصة في تفاتيش الملك ، ومئات الاف لشراء القطارات الملكية وصيانتها ،

وانشاء محطات خاصة بالملك ...

ولعلك سمعت عن « قطار الملذات » الذى دفعت فيه وزارة المواصلات المصانع الإيطالية ...ر١٧٠ جنيه .: والذى كان حديث الصحف الاوروبية حين انتهى صنعه في الصيف الماضى: هذا القطار المزود بحجرات النوم اللينة ، والحمامات الفاخرة ، والصالونات الحالمة ، واجهزة الارسال والاستقبال ، والتليفونات المتصلة بالخارج . . كان قطعة كاملة من الجنة تجرى على قضان . .



ثم تنتقل الى ميزانية مصلحة الطيران المدنى ، فتجد انها قد رصدت ٠٠٠٠٠ جنيه لاتمام المطار الملكي الخاص في انشاص ٠٠٠

وهكذا . . في كل وزارة تقريبا . فلو جمعنا الى ميزانية القصر الملكي، هذه النفقات جميما ، والضرائب والرسوم التي كان يجب ان يدفعها. . لصعد الرقم الى ما يقرب من عشرة ملايين جنيه . . كانت تنفقها الدولة سنويا على هذا الرجل الذي يستغل . . . . . . . فدان ! اي ١/٠ تقريبا من الميزانية المخصصة لعشرين مليونا . . فهو يساوى في حساب الدولة \_ من هذه الناحية فقط \_ مليون مصرى !!

فهل يشبعه كل هـ ذا ؟ . . كلا . . بل انه يعمـ د الى عمليات من النصب الصريح . واقرب مثل على هذا النصب الفاجر: قصلة فخر البخار ...

ولا فحر!

وقد بدأت القصة في مكتب الاستاذ حسين فهمي وزير المالية . . اذ دخل عليه امير البجار احمد بدر وقال له: انه يقترح على الحكومة ان تشترى «فخر البحار » من الملك لتستعمله في تدريب الجنود البحريين . وانه يعرض له ثمنا بسيطا . . هو . . . ر ١٣٦١ جنيه فقط!

ووعد الوزير ببحث الامر . . ولما تحرى عن البخت عرف أن الملك السابق اشتراه من الامير يوسف كمال بمبلغ ... و ٣٦ جنيه فقط .. منذ ١١ سنة. وعرف انه لايصلح مطلقا لتدريب رجال البحرية . .

وعاد امير البحر احمد بدر . . وبسط له الوزير نتيجة ابحاثه .

وقال امير البحر بيساطة: الواقع ان الصفقة لايقصد منها ابدا تدريب البحارة . فهذه مسالة لا تهم . وسوف يكون البيع صوريا. . اي ان الحكومة تشترى اليخت ثم تتركه تحت تصرف الملك . . وغاية ما في الامر أن الملك محتاج الى ثمن اليخت . . ومحتاج الى اليخت! . .

ورفض الوزير ان يحتمل هذه المسئولية . . وخرج الوزير، وتمت الصفقة! وكان هـــذا السطو والنهب قد اصبح مزاجا متمكنـــا من نفس فاروق . .

فمضى ينهب الناس . . اينما وجد فرصة للنهب . .

كانت الاثار الثمينة تختفي من مصلحة الاثار ومن الحفائر . . وبشمر المحققون عن سواعدهم ويتتبعون التحف الضائعة ، حتى يصلوا الى موظف يقول: تكرم وتعطف جلالة الملك . . ولطشها! . .

ومن الأثار ما اخذه الملك، ومنها ما اخذه التابعون.. والنفع لابد ان يصحبه الانتفاع . . ولكن ابن الموظف الذي يذهب فيقرع باب القصر الكبير ، ويصيح بربه: ابن التحف ؟..

وسمع اللك مرة في احدى مناسبات الجامعة العربية، أن البني الموجودة به الامانة العامة غير لالق . . واعلن الرجل ببساطة انه يهب الجامعة قصر



المناسترلى في الروضة ، على ضفاف النيل . . وتبادل رجال الجامعة القبلات، ورفعت الحكومات العربية الدعوات، وتسابقت الصحف في نشر آخر المكرمات . ثم تقدم للجامعة قوم يقولون :

- ان هذا القصر ملك لنا . . فكيف يتبرع به الملك ؟ . . وكانت فضيحة عربية . . . طويت في اعماق السجلات !

سرقة الاموات!

كان شاه ابران السابق منفيا الناء الحرّب الاخيرة ، ومات في المنفى ، ورأى المبراطور ابران ان خير مكان يدفن فيه مصر ، البلد الشقيق ، وعند صهره الملك الكربم فاروق . .

وظهر فأروق بمظهر الشهم النبيل . . وامر بان تقام لدفن الشاه جميع الشمائر التي تقام لدفن ملوك مصر . . وارسلت ابران بعثة دبلوماسية كبيرة

لحضور الجنازة والدفن . .

وجىء بجثة الشاه ، وامامها من يحمل سيف الميت . . سيف من الذهب الخالص مرسع بالاحجار الكريمة . . وانتهى الدفن ، وتلفت اعضاء البعثة يريدون السيف ليحملوه الى ولد الفقيد . . فلم يجدوه . .

واضطر رجال الحاشية \_ وهم يعرفون \_ الى أن يمثلوا دور افرادالعصابة

. . ويتساءلوا مع السائلين . ابن السيف ؟ . .

وأتجهت الانظار الى القصر ، وتوجهت اليه البعثة بالسؤال . . فجاء الرد : ان مولانا الملك احتفظ بالسيف في حجرته الخاصة ، وسينتهزون الفرصة لتذكير جلالته بالسيف وعرض الامر على مسامعه الكريمة . .

وعادت البعثة الى ايران . . وثار الشاه لهذه السرقة الوضيعة . . التى امتدت الى الاموات . واصر الشاه على ان يسترد السيف، واتصلت المكاتبات . حتى ضاق فاروق بالامر وقال : قولوا له اننى لم ار السيف ولم اسمع به ولا ام في عنه ثالاً

اعرف عنه شيئًا !..

وسرقة الرضي

كان يزور احمد احسان ، الامين الشالث في قصره ، وهو مريض في عوامته الانيقة . . وخرج الملك من حجرة نوم الرجل الذي يلهج بالدعاء المؤثر لهذا التغضل السامي . . ولاحظ في طريق خروجه ان عوامة الامين حافلة بالتحف الثمينة . . فأشار الى خدمه ان يحملوها الى القصر! . .

وقام الامين من فراش مرضه يطالب بالتحف ، ولا يرضى بها بديلا . .

واحرج الملك ، فأعاد التحف ، وطرد الامين ! . .

فهل بقيت جريمة مالية لم يرتكبها هذا الملك ؟ . .

نعم . . الرشوة ! وكان فأروق بأخذ الرشوة على مائدة القمار . . . في اثناء حرب فلسطين ، اعتقلت الحكومة عددا كبرا من اثرياء اليهود . .



فكان يذهب مندوب الواحد منهم الى نادى السيارات، ويلاعب الملك، ويخسر. . عشرة الاف او عشرين الفا . . وفي آخر السهرة يلتمس الافراج عن الخواجة فلان . . . فيصدر بذلك النطق السامي ! . .

والى نادى السيارات عرف كثيرون الطريق . .

فانت تستطيع ان تخسر عشرة الاف جنيه . . وتصبح باشا مثل محمد سلطان ! . .

وانت تستطيع ان تخسر عشرين الفا ، وتأخذ من الدولة اربعين الفا ، كما فعل سمير بشارة .

وسمير بشارة تاجر ورد الى وزارة التموين صفقة من الصفيح واخذالتمن المتفق عليه . . . ره م جنيه . ولكنه عاد فقال ان الصفقة تستحق . . . ره جنيه . . فيجب ان باخذ من وزارة التموين . . . ره ؟ جنيه اخرى وعرف سمير بشاره الطريق الى نادى السيارات ، وخسر على مائدتها

ما تيسر ٠٠٠ ثم عرض قضيته ٠٠٠

وبدأ الناس يقراون في الصحف اخبار نشاط خاص يبديه الياس اندراوس في وزارة التموين . . والياس اندراوس مستشار الملك، فلا بد أن المسائل التي يبحثهامع وزارة التموين خطيرة . . ويروى مندوبو الصحف انالياس اندراوس «باشا» خرجمن مكتب الوزير متجهما مرة . . ومبتسما مرة . . ولكنه يضع على وجهه دائما قناعا من الاهمية والخطورة . .

وكانت مقابلات الدراوس كلها للضغط على وزارةالتموين ٠٠ وارغامها على

صرف الملغ لسمير بشارة ..

واخيراً ضَاقَ الملك ذرعا بمماطلة الوزراء . . وعقد الدراوس اجتماعاخطيرا مع محمد هاشم وزير الداخلية في وزارة سرى الاخيرة . . واستدعى حسين الفَّمراوى وزير التموين . . وكانت ازمة الجيش في قمتها . . ولم يتصور احد ان الاجتماع ببحث مسألة سمير بشارة . .

ولكن الآيام لم تسعفهم . . . فقد طار الملك من عرشه ، ودخل اندراوس

فهل عرفت الان وظيفة المستشار «الاقتصادي» لصاحب الجلالة ! ... بقى أن تعرف وظيفة المستشار الصحفى ، ومستشار السياسة الخارجية ٠٠٠ ولكن تلك قصة اخرى ، سنرويها بعد حين .



#### شهوة النساء والقمار

فى حياة فاروق منذ اصبح مراهق . . فترة واحدة طاهرة . . تلك هى فترة خطبته للملكة السابقة فريدة والسنوات الاولى لزواجه منها . . .



وكان منحظ فريدة انتلمح البوادر الاولى لتغير فاروق النهائي، ثم شهدت هدا التفير يتم بسرعة رهيبة . . ووقفت وحدها تدافع موجة الفسق والفساد . . تحاول ان تمنع زحف الوصيفات اللواتي تكرههن مثل ناهد رشاد وحرم كريم ثابت . . وحاشية السوء مثل بوللي ومحمد حسن وحلمي حسين .

ولم تستطعفريدة ان تصد الزحف، فقد كان على راسه الملك نفسه . ولم تستطع ان تبقى اسمرة الفساد . فركلت التاجوخرجت مرفوعةالراس.

وكان الشعب الذي حجبت عنه الرقابة كل الانباء يحس بكل شيء . . وكان غريبا ومثيرا حقا ان يعلن نبا طلاق فريدة . . فتنفجر المظاهرات في جميعانحاء القطر مرة واحدة ، كأنها اندفعت كلها بزر كهربائي واحد . وسازت مدارس البنات تهتف في اسيوط وفي المنيا والقاهرة وطنطا والاسكندرية هتافات وأحدة :

\_ لا ملكة الا فريدة !

\_ حذاء فريدة فوق راس فاروق!

- خرجت من بيت الدعارة الى بيت الطهارة!

هكذا فهم الناس الموقف . . واصبحوا ينظرون الى القصر الباهر المضيء نظرتهم الى مكان مظلم ، دنس ، تفوح من جنباته رائحة الرذيلة والعار !..

وقد بدا الملك السابق يمارس «نشاطه» مع نساء محترمات . . محترمات في حكم المجتمع ان لم يكن محترمات بحكم القوانين الاخلاقية . ولكنه كان يعامل رفيقاته معاملة مهينة ، ولا يحرص على ان يتكلف مع المراة التي تبلل له كرامتها اى مظهر كريم . . واشتهر عنه ذلك حتى اصبحت كل واحدة

تنفر منه ، وتفر من وجهه ، فلم تبق امامه الا الكباريهات ، وبالعات الهوى الرفيعات!

ولم تكن المفامرة في مصر تكلفه مالا كثيرا . . اذ تغنيه سطوته كملك . وكان من الرجال والازواج من يعملون بحكمة موليير الساخرة . . التي اطلقها في احدى مسرحياته مخاطبا زوجا جاء يحتج على مشاركة الملك له في وزجت ، فصاح به:

« آیت شعری . . هل فی مشارکة الارباب من عار ؟! . . »

اما في الخارج ، فقد كان يضطر الى دفع الكثير . . لان الغائية التي تبيع الفخر عن الاجر . . كما قد تفعل في مصر غانية . . بدأت مجدها في شارع محمد على ! وقد كتبت مجلة « ردار » الفرنسية مرة تتحدث عن التسعيرة الملكية فقالت « الهبت انباء قرب وصول فاروق الى دوفيل مخيلة الغانيات في المنطقة كلها. . وهن يذكرن أن الملك كان يدفع في العام الماضي ...ر . . وفرنك لتلك التي تجالسه . . وانه يدفع ثلاثة ملايين فرنك (حوالي ٣٠٠٠ جنيمه) لتلك التي تنشر ف بر فقته حتى الصباح! »

ولكن شهوة النساء سرعان ما اصبحت شيئًا ثانويا بالنسبة له . . يومعرف اراقة الوقت والمال على المائدة الخضراء . . . قلم يلبث هذا الذي بدأ يلعب للتسلية والتحرية ، أن أصبح مقامراً شرها لايبرح مائدة القمار الا ليستريح

قليلا ريثما يعود

واصبح نادى السيارات الملكى في شارع سليمان باشا كمية القصاد ... وأصبحت حجرة اللعب مكانا تخرج منه الاخسار ، والتنسؤات ، والاقوال الماثورة ! . . وكم شهدت الحجرة كرامة الرجال، والوزراء ، والدستور، وكرامة الدولة كلها . . تراق . .

كان الملك بلعب بوما ، حين حدثه محمد حسن الخادم الخاص بأن حركة تنقلات ضباط البوليس قد صدرت وانها قد نقلت من القاهرة الى الاقاليم

ضاطا بحب اعادتهم . وكان الضباط

ناهد رشاد

يجب اعادتهم لانهم تقربوا الى محمد حسن بالمال او الخدمات . وذكر الخادم مولاه بذلك وهو يلعب القمار ، بمناسبة وجود وكيل وزارة الداخلية في ذاك الوقت \_ مرتضى المراغى \_ فى نادى السيارات .



واستدعى الملك الوكيل العام يساله ، فقال انه لايعلم شمينًا . . وامر الملك باحضار الوزير فورا . . ومعه كشف حركة التنقلات . .

وفي حجرة القمار ، واللاعبون متحلقون حول المائدة ، ودخان السيجار منعقد . . دخل وزير الداخلية وقد «كبس» الطربوش و «زرر» الجاكته . . واخرج من جيبه كشف الحركة . . وخادم الملك بناقشه في بعض تفاصيلها، والملك يحسم المناقشة كل حين بنطق سام . . والحثالة من لاعبى القمار حالسين يتفرجون ، على وزير الداخلية في موقفه المهين !..

ووزير الداخلية المذكور شخص ، في السياسة المصرية ، خطير ١، .

وكأنه لم يقنع بأن يتحدى مصر . . فأراد ان يتحدى العالم . . . فبدا يشن على اوروبا رحلات ماجنة . . يثبت فيها لنساء الغرب فحولته ، ويصيح في ساحات القمار : هل من مبارز ! . .

وافردت صحف العالم صفحات لاخساره . . ووجدت فيه بطلا فاق كل مجان الارض من على خان الى قاطع الطريق جوليانو!

ولنبدأ مع الملك السابق احدى زحلاته الى الخارج ...

فها هو البخت يصل به الى كابرى . وها هي جريدة « الديلي امريكان » تصف وصوله فتقول انه استأجر فندق « قيصر اغسطس » بأكمله ، ويتكون من ١٥٠ حجرة ، اجرة المبيت فيها ١٢٠٠ جنيه عن الليلة الواحدة غير نفقات الاقامة والاكل . اى أنه دفع في العشرين يوما . . . ر ٢٤ جنيه للمبيت فقط! وتستطرد الجريدة قائلة : أن نؤلاء الفندق قابلوا وصول جلالته بالسخط البالغ ، لأن الإدارة اخرجتهم من الفندق وافسدت عليهم عطلتهم استعدادا لاستقبال صاحب الجلالة الذي اصر على أن يكون له الفندق كله

ولا يبقى الملك في كابرى اكثر من عشرين يوما ، يذهب بعدها على راس قافلة الفضيحة الى الريفييرا .. وتفرد مجلة « تايم » صفحات كاملة تصف

فيها يوما من أيام الملك السعيد . . فتقول :

في الساعة الرابعة بعد الظهر ، ينتبه جميع الراقدين على شاطىء الريفييرا فقد نزل من الدور الشاني بفندق كارلتون عدد كسير من الخدم والحرس ، ومعنى ذلك أن جلالته قد استيقظ . وبعد قليل يظهر في شرفة الفندق رجل بدین ، له راس ضخم وشارب منفوش ، ویلقی بجسده الذی یزن ۲۲۵ رطلا على مقعد وثير . . ثم يطلب زجاجة كوكاكولا! ولمدة خمسة عشر دقيقة طل الملك ساكتا لاينطق بحرف ، ثم تقدم منه تابعه واعطاه جريدة ، القي عليها نظرة سريعة ثم القاها على الارض . وبعد دقائق ينطلق في قافلة من سيارات الكاديلاك الى احدى حفلات الكوكتيل.

وهكذا \_ كما تقول الجريدة \_ يبدأ يوم جديد من أيام فاروق . وفي الساعة العاشرة ليلا يظهر صاحب الجلالة في صالة القمار ، ويجلس



الى المائدة التى لا يحدد فيها اللعب بمبلغما . . وقد فتح قميصه وظهر الشعر الفزير في صدره ورقبته ، ويكفى بعد ذلك ان يشير باصبعه ليضع تابعه امامه كوما من النقود! فاذا كسب صاح « كسبتكم! » وهو يزار بالضحك العالى ، واذا خسر ضحك ايضا! . . اما خارج الكازينو ، فالناس يتحدثون عن « سوزيت » و « جانيت » وغيرهما ممن حصلن على هدايا ملكية ثمينة

وتصف مجلة « باراد » نفس المشهد فتقول: ان الملك السابق يقضى في اوروبا اعظم شهر عسل عرفه القرن العشرون ، وانه في كل ليلة ، بينما تام زوجته الصغيرة نوما هادنا في فندق كارلتون ، يكون منهما في لعب السكاراه والروليت ، ويدفع الى المائدة الاف الدولارات وهو يقول ضاحكا: الساس يقولون اننى أخسر ثروات كبيرة في اللعب ، ولكننى أملك أكثر مما يتصورون وتعقب المجلة بقولها ان الملك المقامر خسر خلال تسع ليال مبلغ ، ، و دولار ، اما نفقاته على هذا النحو خلال ثلاثة شهور ، فهذا ما لايمكن احصاؤه! وقد اصبح مالو فا في اوروبا منظر هذا الملك الذي لا يعنيه سوى قضاء اوقات بهيجة بدفع ثمنها ملايين من التعساء في مصر!

وينتقل آلملك الى دوفيل، وتتسابق الدول في نشر اخباره، وعناوينها تقطر

بالفضيحه .

جريدة « فرانس بريس » تحمل عنوانا مثيرا : فاروق ينتزع قصب السبق في دوفيل ويخسر ١/٢ } مليون فرنك في نصف ساعة !

وجريدة « فرانس سوار » تقول في صدرها: اسبوع عظيم ببدا في دوفيل نجمه الاول الملك فاروق . . عشرات من رجال البوليس السرى يحرسون المحوهرات . .

وجريدة « بارى بريس » تقول: الف ليلة وليلة في دوفيل . . الملك فاروق في الامباسادور بين البيجوم اغاخان ومدام كحيل ومدام كريم ثابت والاميرة محمد سلطان!!

ولم يكن القمار كل شيء طبعا . . فهناك النساء . . وفي ذلك تقول جريدة انبويورك هيرالد تريبيون » : ان الملك فاروق سهل المنال بالنسبة للنساء . . وثمة فتاة تدعى نانسي كوريمي اهتمت بها صحف نيويورك مدة طويلة لانها كانت صديقة عزيزة له . . ويقال انه عندما ذهب الى قبرص اخيرا صحب معه ثلاث عشرة فتاة !

وتقول « بارى بريس » ان وصول ميمى ميدار ابنة احد الاثرياء الامريكان الى بياريتز كان طبقاً لخطة موضوعة مع فاروق .. فقد رآها في دوفيل وسألها : من اين هي ، فلما قالت له انها من امريكا اجاب : سوف اذهب اليها يوما ما ! وفي اليوم التالي تلقت ميمى باقة من الزهور .. وكانت هذه اللفتة السامية سببا كافيا لبث الذعر في اسرة الفتاة .. فاسرعوا بترك دوفيل ! ..



وتنشر « فران تيرور » نبأ يهم بعض النساء . . فلقد عرف ان فاروقا اشترى بعض المجوهرات الثمينة من محلات فان كليف ، ولكن لم يعرف بعد \_ كما تقول الجريدة \_ من ستكون المحظوظة : هل هي سامية جمال ؟ ام الراقصة سيرين اوجيمونا ؟ أم المغنية آني بريبه ؟ انه على كل حال يحمل المجوهرات في جيب سترته الايمن . ويقال أن « سونيا » عارضة الازياء في محلات كارفن ستكون هي الفائزة .

وفرانس سوار تؤكد أن آني بربيه هي مغنية الملك المفضلة ، وانها احبت

موسما في مصر ، من اجله فقط . .

و « رادار » تقول : ان فاروقا له راقصة مفضلة ، تماما مثل الملك «هيرود» في التاريخ القديم . . اما « سالومي » الحديثة فاسمها سامية جمال . وقد شهدت دوفيل في ليلة من ليالي الشرق الساخنة سامية جمال ترقص حافية القدمين ، في ثوب مطرز بالفضة ، وقد ارسلت شعرها يصرخ في الهواء! . . ويخطب مصطفى النحاس في مصر فيتوجه الى البقعة الطاهرة من اوروبا ، التي حل بها الملك الضالح . .

وينتهى الصيف ، ويعود موكب الفضيحة الى مصر . . ويصلف الوزراء والكبراء لتحية المقامر الشهير، وتطلق المدافع ٢١ طلقة، وتصدر الصحف وفد حلت صدرها بصورته ، وكتبت بقول : عاد الى ارض الوطن من رحلته الميمونة حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم . . حفظه الله ذخرا لمصر !!



## الموت للخصوم

لعله لم يحدث أن اهتزت العدالة في مصر . . كما اهتزت في عهد فاروق . وسوف يتحدث التاريخ عن هذه الحقيقة الرهيبة بالتفصيل .

ولعل فاروقا \_ اذا كان قد درس فسينا من التاريخ لم يدرس الا دسنائس الملوك وجرائمهم، والطرق التى كانوا يتخلصون بها من خصومهم . ومن المؤكد انه كان يعجب بجده اسماعيل لانه اغتال وزير ماليته اسماعيل صديق المفتش ونجح فى اخفاء جريمته . وكان يعجب بجده الاكبر محمد على لانه دبر مذبحة القلعة لإعداله المماليك ونجح فى تنفيذها . ولسنا فى ذلك محتاجين الى أن نحلل نفسيته ومزاجه ، وهو الذي روى عنه انه قال مرة : انه لا يحسد احدا فى العالم الاحاكم جزيرة «كميران» الذي دعا وزراءه الى وليمة على ظهر باخرة ثم ربطهم فى حجارة ثقيلة والقاهم فى قاع البحر . . فاستراح من الوزراء الى الابد !

وهذا الرجل الذي كان يستمتع بأقصى حرياته وامكانياته ، والذي تعود ان يرتكب كل انواع الجرائم بغير حسيب . . ليس غريب ان ينزلق الى ارتكاب جريمة القتل . وهو الذي تعود ان لايقف في وجهه انسان . . كان لابد يضيف جدا ببعض الرجال ذوى الصلابة ، الذين لايعرف منهم مخلاصا نهائيا . . الا نقتله . .

وقد عشنا في عصر فاروق نشهد نوعا فريدا من الجرائم العامة: فالمفروض القتل السياسي ينصب على الحكام والمسئولين وذوى السلطة ، وان يكون القتلة من الشباب المعارض المنظرف . . . وقد كان طبيعيا ان تقع حوادث اغتيال السم دار وبطرس غالى واحمد ماهر والنقراشي . . . وقد قتل هؤلاء جميعا وهم في السلطة ، كماكانت محاولات اغتيال سعد سنة ١٩٢٤ واسماعيل صدقى سنة ١٩٣١ ومصطفى النحاس سنة ١٩٣٧ تقع كلها عليهم وهم في الحكم .

ولكننا في عهد فاروق راينا جرائم الاغتيال تقع على الزعماء الشعبيين وخصوم الملك وهم في المعارضة، مجردين من السلطة .. مثل اغتيال امين عمان ومحاولة نسف بيت النحاس ثم محاولة اغتياله بالمدافع الرشائمة ثم اغتبال حسن البنا ..

او تقع على شخصيات عرفت بعداءها للملك والحاكمين ، او احتكت به في مناسبة ما . . مثل رفيق الطرزى وعبد القادر طه وهذا وضع غير طبيعي على الاطلاق . ولا تفسير له الا أن الوضع قدانقلب

فاصبحت القوة الحاكمة هي التي تحل بالامن وترتكب جرائم الاغتيال ضلا

وكان طبيعيا بعد ذلك ان نعرف نوعا من نادرا من التحقيقات «المفتوحة» التحقيقات التي لايمكن ان تنتهى الى الحفظ لان حقائقها تصرخ بان الحفط مستحيل . . ولايستطاع ان تنتهى الى الادانة الصريحة . . لان المدانين فوف القانون . . . وهكذا تظل « مفتوحة » على ان يلحقها النسيان

ولسنا محتاجين الى كل هذا الاستنتاج وقد بدأت اعادة التحقيق جديا في هذه القضايا ، ووصلت الابحاث في اكثرها الى نتائج حاسمة . . . لولا ان التعرض لهذه النتائج بالتفصيل الصريح ، يعد مخالفا للقانون!

ويوم تصبح هذه الاتهامات قضايا، وتصبح احكاما ... سوف تحتاج الى كتب مستقلة بها ، تروى صفحاتها الدامية !

# MIDO



#### الحاشية والمستشاون

قلنا ان تربية فاروق الاولى لم تكن تربية سليمة او طبيعية . . . وقلنا ان اللك فؤادا بعقليته القديمة وطبيعة المستبد، لم يفكر في ان يجعل من ابنه ملكا ديمقر اطيا ، بل كان همه ان ينشئه وله سطوته ، ورهبته ، واستبداده . . . وهكذا وضع فارو ق منذ طفولته في قفص من ذهب . في عالم غير حقيقي ، لاتنعدى جدرانه اسوار القصور الملكية . . في القاهرة والاستكندرية . والى ان سافر فاروق الى انجلترا ، لم يحاول فؤاد ان يجعل له اصدقاء . . من امراء في سنه او فتيان من بعض الاسر . . . ولم يحاول طبعا ان يدخله في مدرسة في سنه او فتيان من بعض الاسر . . . ولم يحاول طبعا ان يدخله في مدرسة عامة ، او يضعه في فرقة عسكرية ، او يرسله بحارا في سفينة بحرية ، كما يفعل ملوك الانجليز مع اولادهم ، ونشأ حتى هذه السن لا يحيط به سوى يفعل ملوك الانجليز مع اولادهم ، ونشأ حتى هذه السن لا يحيط به سوى صداقات . . . فلم يكن ممكنا والحالة هذه ان يكون خدم فاروق خدما ، ، بل صدحوا له اصدقاء .

وانت لاشك تعرف \_ ابها القارى \_ شيئا عن خدم القصور . . . في جميع العصور . . انهم ليسوا كالخدم الذين تعرفهم في بينك وبيوت الاخرين . . فالخادم في بينك لايقبل اهانتك ، لانه يستطيع ان يجد مخدوما غيرك . ولكن خدم القصور يعرفون ان الامكانيات والفرص في القصر لايوجد لها شبيه . فهم لابد ان يلتصقوا دائما به ، ويعملوا على البقاء فيه بأى ثمن . .

و خدم القصور يحققون اغراضهم ويؤكدون تفوقهم . . بالتسابق في التذلل والزلفى ، وتحقيق رغبات السيد مهما تكن ، والدس والكذب والخديعة والختل . . وهؤلاء هم الذين صادقهم فاروق في اول حياته ، وتلك هي الصفات المتي عرفها قبل أي شيء .

لم يعرف فاروق اذا صداقة الإكفاء ، واحترام الانداد . . . ولكنه عرف احاطة الخدم به ، وتذللهم له ، واستجابتهم الى اغرب مطالبه ، واحمق نزواته ولما اصبح احمد حسنين رائده ، ثم امينه الاول، ثم رئيس ديوانه . . علمه ان من حقه ان يكون سيدا على الجميع ، مرغوبا ومرهوبا من الكافة . . . وان لايقف في سبيل ارادته ارادة .

وكان طبيعيا بعد ذلك ان يكون اصدقاؤه كلهم من هذه الطعمة التي التفت حونه الى أن سقط ، وكان طبيعيا ان يظل الى آخر ايامه على العرش لا يقرب البه الا الحثالات، ولايرى الاشياء الا من خلال الفاسدين والدساسين والمنافقين من طلاب الوصول ...

كريم ثابت



كان كريم ثابت صحفيا بالوراثة . . . اشتهر بانه نشأ في دار المقطم التي كانت لسان دار الحماية والمندوب السامي البريطاني . . . كما اشتهر بعبقريته في الكتابة عن الموضوعات التافهة! وكانت غزواته الصحفية الخالدة ان يعرف اصناف الاكل التي يحبها ملك ايطاليا ونوع السجاير التي يدخنها ملك الطاليا وفي سنة ١٩٢٧ . . وفاروق في السابعة من عمره . . بدات صلة كريم البت «الروحية» به! . . .

فقد كتب كريم ثابت مقالا حماسيا

خطيرا بعنوان ضخم يقول: نريد ان نرى الامير فاروق!! ... وفي المقال قال ان الشعب يشكو مر الشكوى ، لانه حتى الان لم ير صورة للامير فاروق .. ولم ير الامير نفسه .. ولم يعرف بالدقة ماذا يأكل الامير ،

وكيف يلعب ، والى أى الهوايات يميل !! . .

ولم يشمر المقال غايته المرجوة . . وجاءت سنة ١٩٢٨ . . . وكانت مصر كلها فى ثورة تطالب بدستورها المعطل . وفى غمار هذه الثورة استطاع كريم ثابت فى مقابلته مع شاهبن باشا طبيب القصر ان يعرف بعض التفصيلات عن الامير فاروق . . . فأسرع ينشرها فى مقال عريض . .

واستدعى الملك فؤاد شاهين باشا وزار في وجهه: انت قرات مقال كريم ثابت عن فاروق . .

وتحلَّت مفاصل الباشا وهو يرتجف خوفا وقال بصوت مرتعد: ليه . . هوه وحش ؟ . .

فقال الملك: بالعكس . . ده كويس قوى . . .

وتنفس الباشا الصعداء ، واسرع يقول : ده انا اعطيته المعلومات يامولانا !. واصبح اسم كريم ثابت اسما قريبا الى قلب السراى ا

ومرت السنوات ، واصبح فاروق ملكا ، وكريم ثابت مازال يدرع الارض جريا وراء معرفة امزجة الملوك وهواياتهم . . كأنه كان يستعد لليوم العظيم ، والرسالة الكبرى . . حين تصبح مهمته ارضاء مزاج الملك فاروق وهواياته! وعلم كريم ثابت ان فاروقا وزوجته الملكة فريدة ذاهبان الى الاقصر لقضاء بعض أيام الشبتاء في فندق « كتراكت » . . . فأسرع يشبد رحاله الى نفس



الفندق ، طمعا في نصر صحفي ثمين . . كأن يكتشف كم بيضة يأكلها الملك في فطوره! . . .

وعشرت الملكة فريدة يوما بابنة كريم ثابت الطفلة ، فداعبتها ، وحملتها ببن يديها . . وداعبها الملك . . وجاء كريم ثابت على رائحة الصيد . . . فقدمه رجال الحاشية الى الملكة فريدة ، وقدمته الملكة فريدة الى فاروق . . .

وكم ندمت الملكة فريدة فيما بعد على ذلك!

واستطاع كريم ثابت من تلك اللحظة آن يلزم مولاه . وبدأ نشاطه «العلني» باصدار كتاب عن الملك فاروق . . نجتزى من الكلام عنه بنقل فهرسه كاملا . لترى \_ ايها القارىء \_ عبقرية كريم ثابت في نفاق مولاه . . . وكيف استطاع أن يقدم سيده الجاهل الفاسق الى الناس في صورة العالم الديمقراطي الصالح.

الفهرس

الفصل الاول: كيف تشرفت بمعرفة الملك فاروق

وهو يكشف عن ديمقراطية صاحبي الجلالة الملكية ويشرح الفرصة التي اتاحت للمؤلف في الاقصر شرف التعرف بجلالتيهما

الفصل الثانى: رحلات جلالته الصحراوية \_ وهو يكشف عن سعى جلالة الملك الى المناطق من بلاده للتعرف عليها . وتقشف جلالته وديمقراطيته واهتمامه بطبيعة الصحراء وما بنيت فيها

الفصل الثالث: كثرة معلومات جلالته وحبه للاطلاع والقراءة \_ وهو يدور حول كثرة اطلاع جلالته وحبه الكثير للقراءة . واهتمامه بكل ماينمي معلوماته . وبشراء طوابع البريد ومجموعة المداليات والنقود . والحصول على كل ما يفيد مصر من الوجهة العلمية والتاريخية

الفصل الرابع: ديمقراطية جلالته \_ وهو يبحث في جولات جلالته وزياراته غير الرسمية \_ وغشيانه بعض الاندية بمفرده او مع احد رجال حاشيته وتبسطه في الجلوس والحديث بدون كلفة

الفصل الخامس: في غيرة جلالته على الدين \_ يبحث في احترام جلالته للدين وحرصه على التقاليد الدينية . وخروج جلالته لصلاة الجمعة ونسجه على منوال جده الاكبر والمففور له والده العظيم في التسامح الديني وعدم التفريق بين الاديان

الفصل السادس: في عطف جلالته على الطبقات العاملة والصغيرة والمحرومة \_ وهو يبحث في حب جلالته للفقراء منذ صغره وحدبه عليهم في كل المناسبات وخاصة في أعياد جلالته وفي شهر رمضان . واهتمامه يأمر تموينهم

الفصل السابع: الملك الرياضي \_ وفيه يتحدث المؤلف عن روح جلالته



الرياضية وحبه للرياضة وعناية القائمين بها وتكريمهم وأثر ذلك فىالنهضة الرياضية فى البلاد

الفصل الثامن : فاروق المعتز بمصريته ، ومصر المعتزة به \_ وهو يدور حول حب جلالة الملك لبلاده واعترازه بكل ما هو مصرى . والتفاف الشعب حول مليكه واعتزازه به .

وقرأ الناس الكتاب الرائع وصاحوا: سبحان الله . . ما هذا بشرا !!. واصبح كريم ثابت من حاشية الملك . ثم أصبح له مستشارا صحفيا. ثم جعله باشا ، وقبل سقوطه بأسبوعين جعله وزيرا !

واصبحت مهمة كريم ثابت « العلنية » أن يسير خلف مولاه ، ليحصى مناقبه ، ويسجل للتاريخ حسناته . وينشرها على الناس في كل حين ! ذهب الملك في رحلة الى الصحراء فكتب كريم تابت : انه قام بالرحلة لكى يأخذ نماذج من الماء الذي يجرى في الصحراء ومن الزراعات وطبقات الارض لكى يقوم بنحليلها في القاهرة ! . وقال ان السيارات تعطلت في اثناء الرحلة وتعطل جهاز اللاسلكى ، وعجز المهندسون عن الاصلاح . فأصلحها الملك . . الميكانيكى الاول !

وسافر الملك في رحلة ماجنة في البحر الاحمر ، فكتب كريم ثابت : انه سافر لكي يبحث عن النروة المعدنية ويدرس الجزر الصحرية !. وقال « الذين تشرقوا بمرافقة جلالته في البخت الملكي رأوا أنه اذا كان هناك رجل واحد لم يتمتع براحة ما في أثناء هذه النزهة فهذا الرجل هو الملك! »

وضبط الملك مرة عائدا من سهرة ليلية في شوارع القاهرة . فكتبكريم ثابت بالنص: « كلما سمح الوقت لجلالته خرج من القصر متنكرا ، وركب أول مركبة يصادفها في طريقه ، وطلب من سابقها أن ينطلق بها في الاحياء الوطنية . وهناك « يعكف على درس حالة الطبقات الفقيرة . هذه الطبقات الفقيرة التي لم تفتأ تلقى من عطفه وبره ما يعجز البيان عن وصفه! »

معقول طبعا . . الم يسمه ابوه « الفاروق » تيمنا باسم عمر بن الخطاب ؟! ودعى الملك لزيارة مطار « بانيفيلد » الامريكى اثناء الحرب فكتب المستشار الصحفى يقول : انه اذهل الخبراء الامريكان بعلمه فى فن الطيران! بل لقد قابل الملك يوما وزير المكسيك ، ثم باربوزا كارنيرو وزير البرازبل وكتب كريم ثابت يقول : خرج وزير البرازيل دهشا من كترة معلومات جلالته عن البرازيل . . . وقال لى وزير المكسيك : لقد إذهلنى حديث الملك عن المكسيك فكأنها عرفها وإقام بها

وسيحانه تعالى ... يؤتى العلم من يشاء!



الياس اندراوس



بدأ الياس اندراوس حياته سكرتيرا لمستركين بويد ، وكان اخلاصــه لهذا الانحليزي هو بداية المجد بالنسبة له . وظلكين بويد يصحبه وراءه النماذهب حتى أصبح رئيسا لمجلس أدارة شركة صباغى البيضا فعين الياس اندراوسفى المخلص لسيده الانجليزي \_ الذي كان ممثلا للاحتلال الانجليزي في مصر حقبة من الزمن \_ اخل يترقى حتى اصبح موظفا هاما .

ونسبت الحرب المالمية الثانية ،

الياس اندراوس واقترب الالمان من العلمين ، واضطر الانجليز في مصر للفرار الى فلسطين أو الى السودان ، وترك الانجليز شركة صباغي البيضائي عهدة هذا المصرى جنسية ، الانجليزي قلبا . . . فأدارها بمهارة . . . وعادوا حين زالالخطر ليجدوها سليمة ، مزدهرة نامية .

وكان ثمن الاخلاص عضوية مجلس ادارة الشركة ، وشركات اخرى

من التي تقع تحت طائلة النفوذ الانجليزي

وعرف فأروقا على مائدة قمار . وكان بارعا لبقا في الطريقة التي يخسر له بها ، وكانه بخسر رغم أنفه ، وربطته هذه الصلة باللك فأصبح مقربا عنده ، واصبحت له عنده قيمة سياسية اخرى ترجع الى وثيق اتصاله بالانجليز ، فهو يستطيع أن يكون أحد عملائهم في بلاط الملك ، ويستطيع أن يكون سفيرا للملك في دوائر الانجليز

وعينه الملك مستشارا اقتصاديا له . وقد عرفنا ماهية هذه الوظيفة وقد اصاب الياس اندراوس وكريم ثابت ثراء عريضا عن طريق اتصالهم بالملك . عين كريم ثابت مستشارا للاذاعة بمرتت ٢٠٠٠ جنيه سنويا . وعين عضوا في مجلس ادارة شركة قنال السويس مندوبا عن الحكومة المصرية بمرتب ... م جنيه سنويا ، غير المنافع « السرية » التي كانت تعود عليه . كالخمسة آلاف جنيه التي اخذها من ميزانية مستشفى المواساة « للدعاية » والتي انكشف امرها في تقرير لديوان المحاسبة ، وكانت محل معركة عنيفا في مجلس الشيوخ

وفتحت الشركات ابوابها لرجال الحاشية المقربين للملك ، وعلى رأسهم اكريم ثابت والياس اندراوس ، كطريقة وحيدة لحل مشاكلها وتنفيذمآربها فكنت ترى الحكومة مكفهرة الوجه ، هائجة مائجة تريد ان تعصف بشركة مياه الاسكندرية . ويجتمع مجلس ادارة الشركة ويقرر تعيين الياس اندراوس عضوا فيه ، فينقلب سخط الحكومة الى رضى وثورتها الى هدوء وتتعقد مشاكل شركة السكر مع وزارة التموين ، ويلوح كأن الحكومة تتشدد في موقفها ، ويجتمع مجلس الادارة ويقرر تعيين كريم ثابت عضوا فيها ، فيلين عود الحكومة ، ويسترخى حبلها المشدود

وهكذا . . حتى نشرت جريدة « المصرى » مرة نبأ تعيين الياس اندراوس في ثلاث شركات في يوم واحد . وتعيين كريم ثابت في شركتين في نفس الاسبوع! ولم يخف مغزى النشر على احد . فتعيين واحد من هؤلاء في شركة ما ايذان بحق سوف يضيع على الشعب والحكومة . وربح حرام

سوف يجنيه الذين لايشبعون من آلارباح

وبعد هؤلاء تجد قائمة طويلة من أفراد الحاشية .. اصدقاء الملك محمد حلمى حسين ، الذى كان « صولا » يقود سيارة الملك . وانجذب اليه الملك كعادته في الانحذاب الى السفلة من غير ذوى المسادىء ، وبحكم مزاولته له في المغامرة والجريمة ... فأصبح هذا السائق اثيرا عند مولاه ، واصبح الكبار يتقربون اليه

وكان الملك مرة في نادى ضباط الجيش، وكان عزيز المصرى يشغل مركز القيادة . وخرج عزيز المصرى يمر على حجرات النادى فوجد سائق الملك جالسا في احدى الحجرات وقد التف حوله الضباط وكبار الموظفين يضاحكونه . . . وثار عزيز المصرى لهذا المنظر ونهر السائق ، وامره ان يذهب الى الخارج ويقف بجوار السيارة التي يقودها . . .

وفي طريق العودة روى حلمي حسين للملك القصة ، فقال له: ضع على كتفك

نجمتين

وأصبح ملازما أول . ثم تتابعت عليه الترقيات حتى اصبح أمير الآيا ، كتفا لكتف مع ضباط الجيش القدامى . ثم أصبح الملك يرسله الى أوروبا في بعثات لشراء الاسلحة . . . وكان الناس يعجبون كيف يرسله الملك في هذه المهمة الدقيقة الشريفة ، حتى عرفوا أنها لم تكن مهمة شريفة . . . . فزال العجب !

بل وارسله مرة فى وقد مصر الرسمى لتهنئة سوريا باستقلالها ، ليجلس ' هذا اللص بين شكرى القوتلى رئيس الجمهورية السورية وبين سعد الله الجابرى رئيس الوزارة!

ثم محمد حسن . . النوبى الاسمر الانيق ، البارع الذكاء ، الذى دخل القصر خادما بشرف على ثياب الملك ويخلع له حذاءه . فاصبح اثيرا عند السيد ، مقربا اليه . وأصبح يرجوه رجال الدولة وأرباب الحاجات الكبيرة!



وليس أبلغ في الدلالة على نفوذ هذا الرجل من القصة التاريخية التي برويها وزراء الوزارة الهلالية الثانية: فقد اجتمع الوزراء في بولكلي يتدبرون الموقف الخطير الذي نجم عن حركة الجيش .. وحاول حافظ عفيفي ان يذهب الى القصر فوجده محاصرا وجاء الى بولكلي منضما الى الوزراء ... وكانت الازمة في أبانها ، والملك نفسه في خطر . وامسك حافظ عفيفي بالتلمفون ليتصل بالملك في قصر راس التين فرد عليه محمد حسن . وعبشا حاول حافظ عفيفي ان بخاطب الملك شخصيا ، فقد كان محمد حسن يقول له: عايز منه ايه وإنا اقول له ؟.

قفى هذه الساعة الحرجة ، لا يستطيع رئيس ديوان الملك ان يتصل به مباشرة . . لان الملك يكتفى بأن يتلقى الكلام من خادمه محمد حسن! . وظل محمد حسن على موقفه أزاء رئيس الديوان ، حتى أمسك اسماعيل شيرين بالتليفون ، وصاح فيه أن يوصله بالملك ، فلما رد عليه الملك صاح فيه منفجرا: ياراجل عرشك في خطر . . . وباعت لنا محمد حسن ؟!.

ثم أنطون بوللي . . . الكهر مائي

وبترو . . الحلاق ! . . والحثالات التي كان منها جلساء الملك واصدقاء

جده ولهوه على السواء!

وقد استأثرت هذه الطفمة بصداقة الملك ومزاجه وثقته . . حتى اصبح كبار رجال القصر القدامي اغرابا في القصر ، وكانوا لا يرون الملك الأنادرا ، ومن خلال هؤلاء الخدم . . . وقد يحدث ما يسيء الى كرامتهم . ولكنهم سكتون

وقد كان ابراهيم عبد الهادى بعد خروجه من رياسة الديوان بروى كثيرا من الصنف أثر التى كانت تسىء اليه ، والتى تدل على نوع حياة الملك ، ومدى اهتمامه بمستشاريه ، من ذلك انه دخل على الملك السابق مرةليعرض عليه بعض الاوراق ، . فوجده جالسا مع كريم ثابت بتبادلان رواية النكت البديئة باللغة الغرنسية ويضحكان في عربدة ، ولما راى الملك السابق رئيس الديوان قال لكريم : قول النكتة تانى بالعربى علشان الباشا ما يعرفش فرنساوى . . .

فرد كريم: ولا عربي كمان!

وضج الاثنان بالضحك الشديد ... ورئيس الديوان واقف بقامته الطويلة ، والاوراق في يده .. لا يدري ماذا يصنع ؟



## الدول الأجنبية أيضا

لم يقف فساد فاروق عند حدود مصر . ولم يقتصر على الاساءة الىكل مرفق وكل ركن وكل معنى كريم فى البلاد . بل امتد الى خارج الحدود . . يمزق علاقات مصر بالدول الاجنبية ، ويفسد صداقتها ، ويربك وضعها الدولى كله .

وقد روينا قصة سرقته سيف شاه ايران الميت ... وكانت هذه السرقة الوضيعة مصدر ازمة عنيفة وفتور طويل في علاقات مصر بايران

وروينا قصة سائق سيارته حلمي حسين في بعثة « الشرف » التي ذهبت تهنيء سوريا باستقلالها ، وكان هذا التصرف مصدر احتجاج من حكومة سوريا ، وثورة من صحفها

وهناك قصص اخرى ...

فمنذ سنة تقريباً ، ملأت الصحف فجأة أنباء أزمة حادة في العلاقات بين مصر واليونان ، واستدعت الحكومة المصرية سفيرها عدلي اندراوس من أثينا ، وعجب الناس لهذه الازمة بلا سبب ، ، ، والتي تهدد علاقات مصر بشعب تربطه بنا صداقة طويلة وطيدة

ولكن الازمة كان لها سبب . . . وسبب غير مشرف . . .

فقد ادلت الملكة فردريكا بحديث نشرته مجلة « لايف » في انحاء العالم كله .. روت فيه انها كانت مع زوجها الملك في مصر آيام الحرب العالمية الاخيرة . وان الملك فاروقا غازلها مرة وحاول ان ينسيها واجبانها الزوجية فاضطرت الى ان تلقى عليه درسا قاسيا في مبادىء الاخلاق ، وفي أن من يخون رابطة الزوجية يكون حيوانا لا تربطه بالانسانية صلة !!

والقصة صحيحة طبعا . . والا لما تحدثت بها ملكة وسيدة وزوجة عن

وكانت فضيحة اثارت اشمئزاز العالم كله

وغضب ملك مصر لكرامته ... أو غضبت حكومة مصر لكرامة الملك .. وهددت بقطع العلاقات ... وأخيرا انتهت المسألة بأناصدرت الملكة فردريكا تكذيبا للحديث .. على أن ينشر التكذيب في مصر فقط !.

وفى الصيف الماضى كان الملك فى سويسرا ... وذهب يوما للاستحمام فى احدى البحيرات ، ولما خلع ملابسه وهم بالقاء جسمه الضخم فى الماء ، اقترب منه أحد المصورين والتقط له صورة .. ولكن الملك استدار بعنف ، وهجم على المصور وانتزع منه آلة التصوير ، وتجمع حراس الملك وانهالوا على المصور ضربا . . ولم يقبل المصور الذى نشا فى بلد حر ان يغتصب أحد منه الته ولو كان ملكا . فذهب الى القضاء شاكيا ملك مصر بتهمة الاغتصاب ومطالبا اياه برد الة التصوير اليه . وحكمت المحكمة عليه فاعطته درسا قاسيا فى احترام الحريات وقوانين البلاد السوسرية .

وخرج الملك من سويسرا غاضباً ليلقى بنفسه فى اول بحيرة ايطالية ! . . وصرح للصحفيين بقوله : اننى لن اطا بقدمى ارض سويسرا مرة ثانية ! . . ولم تغضب سويسرا طبعا لانه لن يعود اليها . . . بل غضبت لهذا التصريح الذى لايليق صدوره من شخص ذى صفة رسمية رئيسية . . .

وحملت عليه صحف سويسرا حملة هائلة!

وكانت آخر مآسيه مع دولة الباكستان . . ووزير خارجيتها

ظفر الله خان



الموقف يلزم رؤساء الدول الاسلامية ظفر الله خان بأن يرعوا في سلوكهم تقاليد الاسلام وان يتمسكوا بقواعده، وان تكون حياتهم المستقيمة قدوة لشعوبهم ودعاية أمام العالم اجمع !!

وفهم فاروق المقصود . فنهض واقفا . . وانهى المقابلة . . .

وكتم الملك السابق غيظه ونقمته على الوزير الصريح . . . وبات يتربص به . ويتربص معه الشيخ مخلوف مفتى الديار المصرية . . او بالاحرى مفتى القصور الملكية .

وانتهز الشيخ مخلوف الفرصة ، وادلى بحديث عجيب : قال فيه ان ظفر الله خان من طائفة القاديانية ، وهى ملة كافرة ... ولم يقف عند ذلك حتى يبقى غرض الحديث مستورا ، بل استطرد يقول : ان على حكومة الباكستان وهى حكومة اسلامية ان تطرد من وزارة خارجيتها هذا الوزير الكافر !!. لانه لايجب ان يبقى على راس دولة اسلامية وزير كافر !...



وهـ كذا رد على قول ظفر الله خان انه لا يجب ان يبقى على راس دولة اسلامية ملك فاسق !!...

وثارت الصحف في مصر والباكستان تحمل على المفتى المدفوع ، واقسم الهلالى \_ وكان رئيسا للوزارة \_ ليعزلنه من منصبه جزاء رعود ، . . . ولكن الهلالى لم يلبث أن تبين الامر ، وعرف أن الملك لا يقبل أباما أن تمس شعرة من رأس مخلوف ، . . هذه الراس التي تحرج له الفتاوي والتحليلات !! . .

\*\*\*

والمتصلون بسياسة مصر العربية ، والتيارات المحيطة بجامعة الدول العربية ، يعرفون الى أى حد كانت هذه التيارات تتأثر بأهواء الملك السابق وميوله الشخصية

وكانت مظاهر هذه الاهواء تبدو في صورة فتور مفاجىء في علاقات مصر «الرسمية » بدول عربية أخرى كالعراق مثلا . . رغم الصداقة الوطيدة ، والمصلحة المتحدة الراسخة بين الشعبين . ولم يكن ذلك الا لتحاسد متبادل بين الاسر المالكة هنا وهناك! . وكان فاروق يتقرب الى الملك عبد العزبز آل سعود ويزوره ويستزيره اغاظة للملك عبد الله في الاردن!

ولا ينسى الناس إن تدخل الملك السابق في السياسة العربية اثر في مستقل

شعب عربى تعيس . . هو شعب اليمن ا.

فقد ثار شعب اليمن وقتل الامام يحيى . . واستولى ابن الوزير على السلطة وفر ولى العهد \_ الامام احمد \_ الى تعز \_ معتصما بها من غضبة الشعب . وهلل الراى العام في البلاد العربية كلها ، لا للدم الذي اربق ، ولكن للصفحة الجديدة التي بدأ شعب اليمن يفتحها . وتمنى الناس لشعب اليمن أن يحاول اللحاق بركب الحضارة

وبدا ان الجامعة العربية تؤيد الحركة الجديدة . وسافر امينها العام فعلا لتسوية الامور ، والتفاهم مع العهد الجديد . ولكن رغبات فاروق وعبد العزيز آل سعود ادركته في الطريق فأو قفت . . . ماذا ؟ . ان الملكين يرفضان تشجيع الثائرين بأى نحو ، ويطالبان بضرورة اجلاس الامام احمد على العرش . لماذا ؟ . لانهما يريان ان ظلما وظلاما يهبطان بشعب ما اهون من ان تتزعزع قوائم العرش فيه أو تقل هيئته ، ولان هذه الاراء الخطرة تنتقل بالعدوى ! . . .

واجلس الامام احمد على عرش اليمن . . . وقطعت رؤوس الشائرين الاحرار بالفؤوس . وعلقت على الاعواد !!

حفيد الرسول !٠٠٠

جلس نابليون مرة وقد بدأ عليه الحزن . وكان قد فرغ من فتح اوروبا



كلها . وسأله الناس فيم حزنه ، فقال :لقد جئت الى هذه الدنيا متأخرا . . فلو اننى خلقت منذ الف سنة لاستطعت أن ادعى الالوهية وأن ازعم للناس اننى ابن الله فيركع لى العالم اجمع ، اما الان فلو قلت انى سليل الآلهة . . . لسخرت منى احقر بائعة سمك في باريس !! .

ايكون هذا هو شعور الطفاة ؟ . . . تعنو لهم الجباه ، وتدين لهم الدنيا، فلا يقنعون ، وينظرون الى السماء ! . . .

ابكون هــذا نفسه ما ساور فاروقا ، اذ وجـد نفسه . منذ كان مراهتا في الثامنة عشرة قد اصبح طاغية على عشرين مليونا ، وحاكما مطلقا واغنى ملوك الارض . . يستطيع ان يسرق ويفسق ويقتل والملايين تقول : يحيا الملك الصالح . . الطاهر العادل ؟ .

كم من البشر وصلوا الى هذا المستوى ؟.

ولماذا لا يصبح مقدسا بنحو ما ؟. لماذا لا يتصل بالنبى ... كسائر الملوك والزعماء الذين يقلون عنه .. الملك عبد الله والملك ادريس السنوسي والسيد عبد الرحمن المهدى ... وغيرهم ؟.

ويروى حسين الجندى ، الفتى الاول فى قصة النسب ، هـذه الماساة فيقول:

« سلمنى الملك السابق مذكرة فى هذا الموضوع فى مأدبة ملكية اقامهابقصر بقصر عابدين يوم ٢١ يناير ١٩٥٣ ، وطلب منى امام النحاس باشا وسائر الوزراء ان أبحثها بصفتى وزيرا للاوقاف ، واستحثنى فؤاد سراج الدين على ان اسرع فى تنفيذ رغبة الملك ، فكلفت حجازيا معروفا وهو الاستاذ أمين التميمى ببحث الموضوع ، وبعد فترة قدم الى المستندات التى تمكن من الوصول اليها فعرضتها بدورى على نقابة الاشراف التى اصدرت قرارها المعروف !!»

وهكذا اراد فاروق ان يكون حفيدا للرسول .. بالامر وارادت « المصرى » ان تسخر من هذه المهزلة ، فتحدثت عن تفاصيل اكتشاف النسب ، وقالت ان حسين الجندى بعد ان عجز باحثو الوزارة عن اثبات النسب ، عثر على شخص حجازى اسمه امين التميمى ..سبق أن استدعاه الملك عبد العزيز آل سعود ليثبت له نسبا مشابها .. فكلفه بأجراء هذا البحث !!..

أى عثر على محترف متخصص في وصل الانساب !!..

ولكن فاروق إخطأ الحساب ... ولم يفهم كما فهم نابليون .. ان الزمن قد تأخر .. وأن بحثه عن القداسة والتشريف عن هذا الطريق المفتعل يجعل إحقر بائعة سمك في القاهرة تضحك منه !.. ولم تنس شوارع المدن



وكأن النسب ايضا سخرية البلاد الاخرى ... وفي العراق كتبت جريدة «صدى الاهالي » لسان الحزب الوطنى الديمقراطي تهاجمه وتسخر به ، وتقول ان فاروقا اذا كان بريد بهذا النسب ان يكون خليفة على المسلمين . . فمن شروط الخليفة ان لا يكون فاسقا ولا فاجرا ولا ظالما !... واحتجت السفارة المصرية في العراق على المقال . وعطلت الحكومة العراقية الجريدة الكبيرة لمدة سنة . فأضافت الى اسباب السخط بين العراقيين . سببا جديدا !...

# MIDO



## موكبالنفاق

عرفت مصر الكثير عن تقديس الملوك ، طيلة تاريخها منذ الاف السنين ! عرفتهم الهـة بعبدون من دون الآلهـة . . وعرفتهم بحفرون اسماءهم على تماثيل الجرانيت ليخلدوا وتذهب اسماء الفنانين الذين ذاقوا مرارة الخلق الفتى ونحت التمثال من الحجر . وعرفتهم يسوقون الآلاف ليقيموا اهراما يدفن فيه فرعون ، أو معبدا تقدم له فيه القرابين . . . وعرفت مصر الى عهد قريب جدا . . وحين صار اسلاف فاروق ملوكا . . عرفت ان الحاكم اسمه « ولى النعم » وان يقال له « مولانا » . . وان رئيس الوزراء اذا رفعالى « المقام السامي » كتابا سمى نفسه فيه « الخادم » المطبع! . . فلما سآرت المظاهرات في شوارع القاهرة منذ سنة او يزيد ، تهتف أن : لا مولى الا الله !. فزع الحاكمون، وأسرع البوليس يقبض على الفتيان الكافرين . . الذين زعموا ان لا مولى الا الله . . كانهم لا يعرفون ان الله اصبح له في آخر الزمان شريك ا ومنذ اصبح احمد حسنين رائدا لمولاه ، ثم امينا له ، ثم وئيسا لديوانه . . وهو بدرك أن التقدم الحديث قدسخر للملوك وسائل جديدة غير حفر الاسماء على الجرانيت يخدعون بها الناس عن انفسهم . . وان ادوات الدعاية من ادب وفن وصحافة واذاعة تتيح له ان ينشر تأثيرا واسعا . . وأن يبرز ملكه الفاسق الجاهل الطاغية في الصورة التي يهواها .

وكانت هذه الخطة الواسعة التي بدا حسنين يطبقها ذات اهداف بعيدة . . هي اقناع الناس تدريجيا بأن تتركز المسئولية في يد الملك شخصيا ، وان يكون في سطوته الفناء عن البرلمانات والوزارات المسئولة ونصوص الدستور . .

وانت تلحظ هذه الغاية اذا قارنت بين استبداد فؤاد واستبداد فاروق . كان فؤاد يستبد من خلال الاخرين . . من خلال وزراء يحركهم واحزاب يصنعها ـ ولو مؤقتا كحزب الاتحاد وحزب الشعب ـ اما في عهد فاروق فقد تضاءلت مسئوليتهم، واصبح فاروق يحكم مباشرة . . . وباتت احزاب الاقلية وبر لماناتها شيئا ثانويا كادوات للطغيان فأنت ترى مثلا برلمانا مثل البرلمان اللى دام من سنة ١٩٣٧ الى ١٩٤٢ ، يتقلب على رئاسة الوزارة في عهده محمد دام من سنة على ماهر ثم حسن صبرى ثم حسين سرى . . وفيهم واحد فقط محمود ثم على ماهر ثم حسن صبرى ثم حسين سرى . . والثلاثة الباقون من عرب الاحراب ، ولا صلة تربطهم بكراسي الرئاسة الاحظوة الملك . . . فالبرلمان لايغضب !! . . . . والبرلمان الناس يهتعون لزعيم ما وبدأنا نسمع على عهد حسنين أن الملك غاضب لان الناس يهتعون لزعيم ما

وراينا وزارة تقال لان لافتة طلبت ان « يعيش الملك ويحيا النحاس » معا ، وعلى السواء . . . وقرانا مجلة معروفة الصلة بالقصر ، تهاجم رئيس الوزارة لانه لايدعو للملك ويقدسه ويسبح بحمده كلما القي خطابا . . فتقول مبررة اقالة الوزارة :

« . . وقد لوحظ أن التحيات الموجهة إلى الملك أخذت تتضاءل على لسان رفعته ( أي النحاس ) بمرور الآيام ، وانتهت بأن القي خطابه في عيد الفطر المبارك قبل أقالة الوزارة دون أن يذكر الملك فأروقا بكلمة وأحدة ، أو يختم خطبته بالدعاء المعتاد، يل أنهاه بقوله « كل عام وأنتم بخير » . . . وهكذا طغى النحاس وتجبر ، وهكذا نسى أبسط قواعد الذوق والادب مع سيد البلاد ، وهكذا كانت حوادث « الجليطة » المستمرة ، المتكررة ، التي لاتنتهي وأحدة الالتبدأ « جليطة » أبشع منها!! »

واحزابنا تحب ان تحكم ، ووزراؤنا يحبون ان لايتركوا الحكم ، وكبار موظفينا يريدون ان يرتقوا ، . ، فاذا كان ثمن ذلك كله هو الزلفى ، والرياء ، والتحدث بالكذب ، وقول غير الحق ، والسير في موكب النفاق . . فما أهون ذلك كله ! . . .

وتدفق سيل النفاق! . .

رئيس الوزارة \_ ايا كان \_ لايترك فرصة الا ويسبح بحمد الملك . فان كانت المناسبة وطنية فهو الوطني الاول . وان كانت علمية فهو العالم الاول . والمناسبات كثيرة وتتكاثر باطراد . . فهناك عيد الميلاد وعيد الجلوس وعيد توليه سلطته الدستورية ، وذكرى نجاته من حادث القصاصين . . وهناك اسبوع اسماعيل واسبوع فؤاد واسبوع محمد على . . . الى آخره . . . . ولاتسنح مناسبة من هذه الناسبات ، الا ويقبض رئيس الوزارة على الميكروفون ، ويهمس ضارعا : «مولاى» ثم بمضى متغزلا فيه . . . متحدثا بفضله ، حديثا تكرره الاذاعة في اليوم الواحد خمس مرات ، حتى ترغم من

لايريد السماع على ان يسمع قولا من هذا الطراز .

« سبحانك اللهم ما أعظم شأنك ، واعز سلطانك ، وأوضح برهانك آ آتيت فاروقا ألملك والسداد فأصبح عرشه في وادى النيل قبلة آمال المواطنين ومعهد رجائهم واطماعهم ، وآية وحدتهم وكلمة اجماعهم ، وقد ملكت قلوبنا سجاياه وشفانا الطيب من رياه ! وآمال مصر بين يديه في عزه الذي لايرام ، وكنفه الذي لايضام ، لازال ظله على الوطن مديدا ضافيا ، وتوره للبلاد مضيئا

هادنالله



الملك ، والاشادة بفضله، وتحليل حرامه ، وتزيين منكره بعمة التقوى وسبحة الورع!

ولم يعد اسم الملك يحفر على التماثيل كالفراعنة . . . بل اصبح يدمغبه في كل شيء . . . فأى مدرسة تفتح ، او مبرة تقام، او طريق يشق ، او مستشفى تنشأ . . لابد أن تسمى باسم فاروق اولا ، ثم باسماء من يعول !! . . . وقد تبين اخيرا ان المدارس فقط ، المسماة باسم فاروق وحده ، تبلغ ستا وتسمين عدا .

وكانت هناك زلفى باهظة الثمن ... كتلك التماثيل التى تقام تخليدا لذكرى إسلافه العظام من اسماعيل فنازل ... والمساخر التى كانت تنفق ومن هذه المساخر ما حدث فى تمثال فؤاد الذى كان مزمها اقامته فى ميدان عابدين .. فقد تبين بعد أن تم صنعته أن يد التمثال اليمين قد نقص منها اصبع ، وبقى فيها أربع أصابع فحسب ... وقال قوم فلنضع التمثال .. ولن يرى أحد أن أصبعه ناقصة وهو على هذا الارتفاع .. وقال الاكثر ولاء مستحيل !.. فأصبع الملك شيء خطير .. وقال صانع التمثال أنه يأخذ لكى يصنع الاصبع الناقص .. و الحنيه !!..

الإذاعية

والاذاعة هي مرفق الدولة المختص بالدعاية ، فكان لابد ان يصيبها من هذا النفاق شرعظيم . . .

ودخل دار الاداعة الشرفى اعطاف كريم ثابت ، حين غينوه مستشارا فنيا لها . واصبح معروفا ان الوزراء بتغيرون ، والمديرين بتعاقبون ، وكريم ثابت لابتغير . وعرف الموظفون ان من يربد ان يعبد وزيرا او مديرا فان الوزير يزول . واما من بعبد كريم ثابت . فان كويم ثابت باق لايزول!..

واخذت الاذاعة تتحول شيئا فشيئا الى آداة ضخمة تسبع بحمد الفاروق على ثلاث موجات ! . . .

كانت نشرة الاخبار تذهب الى على خليل مندوب كريم ثابت \_ قبل اداعتها. وبكون فيها خبر عن زيارة قام بها الملك السابق لمرفقها . . فيمسك الوكيل الهمام بقلمه وبمضى يضع وراء كل مرة يود فيها اندم الملك تعبيرا من نوع . . حفظه الله . . ابقاه الله . . اعزه الله . . ويتضاعه الملاعوات طول

وكانت الاغاني والبرامج . . بل والنواشيح! تقدم اليه فيشير على مؤلفيها بان يذكروا الملك بطريقة ما . .

وقد حدث مره ان كتب مؤلف اغنية عن حبيب اخد حبيبته الى حديقة ع ومضى يناجيها تحت حفيف الاشجار وضوء القمر ، ، الى آخره، واشار على خليل ان يضيف مئلا ان الاشجار كانت تفنى للك الوادى !، او شيئا من هذا



القبيل ، واضافها المؤلف، ، وقال الحبيب لحبيبته \_ في الاغنية \_ انالاشجار السبح بملك الوادي . ، ولو اخذ حبب حبيبت الى خميلة ليحدثها في ضوء القمر عن فاروق . . ليصقت في وجهه !

وعرفت الأذاعة شيئا اسمه البرامج الملكية .. والبرنامج الملكى مساحة كبيرة ـ كخريطة الحائط من الورق الأبيض الفاخر، ينكب عليها خطاط بارع، يكتب بخط «همايوني» او «فارسي» برنامج الاذاعة في اسبوع !..

وبترك على خليل مكتبه ويقول انه ذاهب يشترى «الشريط!» .. ويذرع المحلات بحثا عن شريط حسريرى اخضر جميل . يعود به ظافرا . ليربط به البرنامج الملكى ..وفي سيارة يمضى خلف كريم ثابت الى القصر ليسلم البرنامج الملكى الى خادم او تشريفاتى .. وتتكرر القصة كل اسبوع !!..

وكنت اعرف واحدا من الناس يحصى عدد المرات التي تسبح فيها الاذاعة باسم الملك في اليوم . . وكان بسجل كل مرة رقما قياسيا . .

وُكنت اعرف آخر يقول : لم يبق الا أن نسمع المذيع في الصباح يقول : الشيخ محمد رفعت يقوا عليكم \_ في ظل حضرة ضاحب الجلالة الملك المعظم \_ سورة النقرة !!.

٠٠ والصحافة!

وقد نجد للوزراء ، والموظفين ، والاذاعة عذرا ... ولكن . أي عذر نسوقه دفاعا عن أصحاب الصحف ؟..

لم نكن نطلب من الصحف ان تقاوم اللك ، بل كان يكفينا منها ان لا تبالغ في تمجيده . كان يكفي ان تقول الجريدة في عيد ميلاده مثلا : انه عيد سعيد، وان تدعو له بطول العمر ، وتنتهي المسالة . . ولكنها كانت تنسابق في تدبيج المقالات الطوال عن عبقرياته وامحاده واصلاحاته ! . . .

وكنت تجد اصابع حسنين في قصص كثيرة تكتبها الصحف . . وكان حسنين متغلغلا يبتكر القصة للصحيفة ، ويختار الاغنيالة لام كلثوم ، والنكته لنجيب الربحاني .!

اقرا معى :

« رَايِتَ اللَّكَ وهو يسير في الحد ازقة قرية ، وبدق بيده باب بيت فلم يجد احدا ، فانتظر الملك قليلا وقال : لعل اصحابه مرضى !

ولكن الباب لم يفتح فقال الجيران: ان اصحاب البيت تركوه رغم. موضهم ليحبوا الملك . فقال لهم جلالته: سلموا لي عليهم!

ثم راينا جلالته وهو يطرق باب بيت آخر ، ففتحت صاحبة البيت بابها فحياها الملك ، وقال لها « انا فاروق ! » جئت اسال عنكم واسالكم ان كنتم تريدون شيئا . . فرفعت صاحبة الدار يدها المرتمشة دعاء وشكرا . فقال



لها جلالته و هو يحنو عليها: اطلبي ماتشائين .. فقالت: أربد ان اقبل يدك. فصافحها جلالته .

وخرج الملك من اكواخ القرية وقد انقلب هدوؤها الشامل الى مظاهرة حماسية دوت فيها الهتافات والزغاريد وقرع الطبول والكل ينادى:

ـ فاروق .. فاروق .. ربنا يخلي لنا فآروق ..

وعندما ركب جلالته قطار الديزل الخاص من المحطة لم يكن يتحدث عن هذا الاستقبال العظيم ، ولا عن الحماسة المنقطعة النظير ، ولا عن الحب الفياض الذي كنا نراه في عيون الرجال والنساء والاطفال . . ولكن كان جلالته ساهما ، وقد جلس وحده يفكر ، واسند راسه الى يده . .

كان الملك يفكر في هؤلاء المرضى المساكين ، هؤلاء الفقراء المحرومين ، هؤلاء

الجياع المنبوذين ، الذين كانوا يهتفون بحياة منقد الصعيد . .

وشعرنا عند لذ بأن الملك يريد أن يفعل شيئا لهؤلاء البؤساء . . ولكن احدا منا لم يعرف ماذا ينوى أن يفعل الملك !! »

ولا تضحك \_ أيها القارىء \_ فقد كنت تقرا هذا الكلام!

بل ان كاتبا كبيرا مثل العقاد ، امسك قلمه « الجبار » مرة ليكتب : « اننى لم اسعد من قبل بفرصة كهذه الفرصة الواسعة لاستجداء طلعة المليك عن كثب والاصفاء الى جلالته على انفراد ، في جو لا مثيل له بين اجواء

اللقاء والحديث ، لانه جو الملك والديمقراطية ممثلين في شخصه الكريم

اجمل تمثيل ، مجتمعين في سماعه وكلماته وارشاداته احسن اجتماع

« لقد سمعت في هذا الحديث الواحد كلام فيلسوف وكلام وطنى غيور وكلام محدث ظريف ، وطاف بخاطرى ذكر الايمان وذكر الوطن وذكر الملك وذكر المعاش الذي يشغل قلوب ابناء الحياة ، طاف بخاطرى اجل مايطوف بالخواطر من امور الدنيا والدين ! »

ومع ذلك ، فهذا « الفيلسوف الورع » الذي وصفه العقاد ، وجدوا في مخدعه بعد خلعه كتابا واحدا . . يعرفه ارباب « الغرز » والليالي الحمراء . .

اسمه : رجوع الشيخ الى صباه ! أ . . .

فهل حجب كل هذا الضباب عن الناس شيئًا من حقيقة هذا الملك الضليل؟ كلا ... فان هذه الملايين المؤمنة الصابرة ، المريضة الجاهلة ، كانت تعرف الحقيقة .. وكل الحقيقة! ...

وكان بينها احرار رفضوا السير في موكب النفاق ... وتقدموا كجنود المقدمة يقتحمون الشقة الحرام ... يهزون هذا الملك علىعرشه اويحصبون التاج الزائف على راسه ...



ا را مر أو في المرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع والمرا

### ا لصفقهٔ الدامية

في يوم ١٥ مايو ١٩٤٨ ، وعند منتصف الليل . . اعلنت الحكومة المصرية أن الجيش سيدخل فلسطين لتاديب عصابات اليهود ، وحفظ عروبة القطر الشقيق. .

واهتز الناس للنبأ حماسة ... ومضوا يشجعون الجيش الذاهب بكل ما في نفوسهم من حرارة ونخوة وآمال عراض . . . واندفع الجنود الى الارض المقدسة يحملون ارواحهم قبل اسلحتهم ، لصل الغزو اليهودي ، وما وراءه

من انجليز وامريكان واستعمار

رجل واحد كان ينظر الى خريطة القتال نظرة المقامر . ويبتسم ابتسامة اللاعب المستمتع بلعبته: هو فاروق . وكان في المفامرة جانب مضمون له . . اذا لم يتحقق النصر العسكري . . ذلك هو الربح المادي . فقد كانت حرب فلسطين فرصة قريدة لعقد صفقة هائلة . . اكبر صفقة في تاريخ هذا التاجر غير الشريف. ولم يكلفه ثمتها اول الامر غير بضعة آلاف من الارواح... رخيصة عليه . . . ولكنها كلفته آخر الامر عرشه نفسه .

وانى لاقلب صفحات تاريخنا الحديث، فلااجد فترة اختفت فيها المسئولية الوزارية ، وانطمست حدود الدستور ، واصبح فيها الملك حاكما مباشرا ... الى الحد الذي تحقق في فترة حرب فلسطين ، على يد وزارة من الاقليات ، يراسها محمود فهمي النقراشي .

كانت الساعة حرجة جدا . ومصر في حرب خارج حدودها لاول مرة مند عهد الوالى سعيد . والشهداء يتساقطون كل يوم بالمئات ، والخزانة العامة تصب اموالها في جيوب التجار . . . ومع ذلك فقد رضيت الوزارة في هـ ذه الساعة الحرجة جدا ، ان تترك كل شيء للملك . . . . الملك الذي يعر فونه طائشا حاهلا نصابا!

وهذا هومعنى الوزارةالتي لاتستند الى ارادة الشعب . . فتلوذ بارادة الملك! وكانت الوزارة اول الامر تعارض في دخول حرب فلسطين. واعلن النقراشي في جلسة سرية لمجلس النواب أن فلسطين لن يدخلها الا متطوعون . وكان هذا الراى يستند الى تقارير الضباط انفسهم ، والقادة الذين سيحملون المسئولية ، والذين قالت تقاريرهم ببساطة : أن الجيش غير مستعد .

ولكن اوامر فاروق صدرت بفتح فلسطين. ودعكمن السذاجة السياسية التي انطوت على هذا التصرف . . وتأمل المقامرة بكيان جيش غير مستعد .



والنقراشي يقف في مجلس النواب ، على نفس المنبر ، يدافع عن دخول الجيش ويزعم انه مستعد تماما ا

ولم يهتز ضمير واحمد للارواح التي سمتبدل ، والدماء التي ستشربها

وكانت الحرب تدار من قصر عابدين . وكان فاروق بين ساعات لهـوه وفسقه باس بالاستيلاء على المجدل . . والزحف على اسدود . . . ويسرع حيدر «وزير الحربية» باصدار الاواس .... ويحتج القواد في الميدان ويبصرون بالعواقب .. ولكنهم آخر الاس يطيعون .

ويكفى أن ننقل تلك الرسالة التي كتبها اللواء فؤاد صادق ، ردا على تقرير

للواء المواوى ، كتبه له حين سلمه قيادة الحملة في فلسطين . . فقال :

« افهم انك تعنى انكامرت بتمثيل رواية هزلية بالجيش المصرى على مسرح فلسطين كنت انت افرادها وجنودها وبطلها الاول ، فقل اعطيتني صورة واضحة لحالة القوات التي سأتولى قيادتها لحين عودتك بعد فترة الاستجمام والثي ارجو ان تكون قصيرة »

وجهل حيدر ، القائد العام ، معروف . فهو ضابط الجيش ولكنه لم يعمل في الجيش قبل أن يصبح قائدًا عاما له . . الا سنة واحدة . اما خدمته فكانت في البوليس ثم في مصلحة السجون ، وفي البوليس تقرب الى القصر بقسونه البالغة في ضرب المطاهرين > والتنكيل بالذين بنادون بالدستور . وفي مصلحة السجون تقرب الى تارول بوضعه السجون والمساجين تحت تصرفه ، ورهن

سخرته . ومن اجل ذلك اصبح قائدا عاما ! وترك اللك السابق له حربة التصرف مرة واحدة . حين حوصرت قوة من الحيش المصرى في الفالوجا . وقيل له أن يرسم خطة لانقاذها . وحار الرجل ماذا يصنع . . . وكانه خجل من ان يستعين بمرؤوسيه . . . فأرسل الى جلوب بائسا الانجليزي في عمان . . يطلب منه وضع خطة لانسحاب قوة الفالوجا 11 ورسم جلوب باشا الخطة ، وكانت تقضى بأن تدمر القوة اسلحتها جميعا ، وتنصب بلا سلاح ، تحت ارشاد ضابط انجليزي . ووافق حيدر على الخطة ، وارسلها الى قائد الفالوجا . . . الذي مزقها ، وطرد الضابط الانجليزي . ربقي في مكانه الى ان انسحب انسحابا كريما! . .

وفي أوروبا كان عملاء اللك يعقدون صفقات السلاح الفاسد، ويرسلونه الي فلسطين ليتفجر في ايدى الجنود وقلوبهم ، وكانت هذه العملية الجهنمية تدر مئات الااوف ربحا . وكان وزير الحربية \_ حيدر \_ يموف . والوزارة كلها تعرف . ولكنها كانت تلوذ بالصمت لأن الناجر هو الملك .

وكانت الوزارة قد فرضت الاحكام العرفية . وسلط ابراهيم عبد الهادي سوط الارهاب على الشعب ... ورأى الشعب شيابه تهدر كرامته وادميمه



فى السجون ، والتحقيقات بلا ضمانات ، فلم يكن معكنا ان يتحدث أحد عن الاسلحة الفاسدة، وفضائح حملة فلسطين، قبل أن يسقط ابر أهيم عبدالهادى وتلفى الاحكام العرفية ، وتطلق الحريات ،

## MIDO





#### قضيه الاسلحة الفاسرة

الحرية هي ائمن ما يجب أن نحر ص عليه ،

دائماً ، يجب ان نذكر هـذه الحقيقة . وامامنا هـذا الدرس العظم : فان السنتين اللتين اطلقت فيهما الحريات ( . ١٩٥١ و ١٩٥١ )، هما اللتان اتاحتا للاحرار ان يتحركوا . . وان بعنوا الراى العام بغصا لسارقيبه ، وسخطا على غاصبيه . . . وفي هاتين السنتين اتجه الهجوم الرئيسي \_ لاول مرة \_ الى الملك رأسا بوصفه المجرم الاول ، الدى تعيش في ظل جريمته الكرى سائر الجراثيم . . . ولم تكن حركة الجيش الا نتيجة منطقية لكفاح الاحرار في هاتين المضبئين .

وكان لابد أن بتصدى بعض الاحرار لهذه المهمة الصعبة ...

وبدأت المهمة في مكتب رئيس ديوان المحاسبة ، محمود محمد محمود . وشهد هنا المكتب وسطاء بحاولون اقناع رئيس الديوان ان يحذف من تقريره فضائح حرب فلسطين ، لانها تمس اللك شخصيا . وشهد الكتب رئيس الديوان وهو يابي ، ثم يجمع اورافه ، ويستقيل .

استقال محمود محمد محمود ولكنه سكت، وتشمم الناس رائحة الفضحة ولكنهم لم بدركوا كل جوانبها ، وكان لابد من لسان فصيح بتكلم عن رئيس



محمود محمد محمود

الديوان الساكت ، ويضع النقط الاولى فوق الجروف . . . . وتقدم مصطفى مرعى . . والخطر يحف به . والناس ينظرون اليه وكانهم ينظرون الى مجنون تراهن ان يقبض على الحمر ، ودارت حوله الوساطات ثم النهديدات ، واقتربت ساعة الاستجواب ، ووقف مصطفى مرعى يتكلم في صمت بمجلس الشبوج ، فاذا به بقول ما لم تسمعه القاعة الوقور قط . ويشير باصبعه الى المجرمين الذين كانت العبون ترهب ان تشير اليها بالنظرات ووقف سراج الدين ومصطفى نصرت يدافعان عن المتهمين الكبار . ويتلقيان الاوساخ في وجهيهما حتى لا تذهب الى المجرم الاكبر الذي يقف خلفهما . . .

و قرح مصطفى مرعى من مجلس الشيوخ كما خرج محمود محمد محمود من ديوان المحاسبة ...

وبدا ان القضية أنتهت ، وأن دماء الشهداء لن تجد بعد اليوم من يتحدث عنها ، ولكن الوقائع النابضة بالدم كانت تصرخ أنها مأتزال حية ، وكان لابد من أن يتقدم محارب ثالت يلتقط الكرة التي سقطت من يد محمود محمد محمود ، ومصطفى مرعى ، ويدخل بها الى الهدف ،

وتقدم احسان عبد القدوس.

ولم يكن في تقدمه يركن الى عمل سلبى مأمون العاقبة مثل محمود محمد محمود ، ولم تكن تحميه مثل مصطفى مرعى حصاتة الشيخ ، والقوانين التى تحمى كلامه تحت قبة البرلمان ، بل كان يحارب في العراء ، ، وهو يرحف الى هذا الحصن الهائل ، المدجج بسلاح القوانين ، المحتشد بجند المنافقين، وليس في يده سلاح غير قلمه ، ، ومجلته « روز اليوسف » . . .

ويروى آحسان عبدالقدوس قصة اهتمامه بقضية الاسلحة الفاسدة فيقول:



«في يوليو سنة ١٩٤٩ كنسفي الطاليا وسمعت هناك عدة احاديث عن صفقات الاسلحة التي عقدها مندوبو الجيش المصرى ووكلاؤه ، وكانت هذه الاحاديث تشمل تفاصيل دقيقة وتشمل ارقاما وتواريخ، وكان يهمس بها في اذني رجال اثق في معلوماتهم بحكم مناصبهم الرسمية ، ورغم ذلك فقد كانت مجرد احاديث ، قد تقال في صالون ولكنها لا تصلح للنشر لانه يعوزها المستندات والادلة .

وهالني بعد ذلك ان هذه الاحاديث مصطفى مرعى

لاتدور في اوساط محددة ، بل انها تدور في كل مكان وعلى لسان كل انسان . وكان يكفي ان تجلس في مقهى « الدونيه » بروما او تطوف بميدان « الدوم » في نابولي ، وبعرف عنك انك مصرى ، حتى تسمع قصة صفقة من صفقات الاسلحة والذخائر .

وارسلت من روما برقية الى « روز اليوسف » الفت نظر الحكومة المصرية الى هذه الاحاديث التى تؤذى سمعة مصر وسمعة جيشها ، وأطالبها باجراء تحقيق فى هذه الصفقات ومحاكمة المسئولين عنها ، وقد نشرت هذه البرقية نحت عنوان « محاكمة مجرمي حرب فلسطين »



واعتقدت بذلك انى قد اديت واجبى . ، وانتهيت ! وعدت الى مصر فى شهر اغسطس، فتبينت انى كنت مفرروا عندمااعتقدت أن برقية واحدة تكفى كى تحرك الحكومة المصرية بجلالة قدرها ، للتحقيق فى حادث ما ، حتى ولو كان هذا الحادث يمس سمعة مصر وكرامتها وهيبتها

فبدات اكتب في كل مكان استطيع أن أكتب فيه ، وكنت اكتب تلميحا لا تصريحا ، واحسر ص على ذكر « الجيوش العربية » بدلا من تحديد الجيش المصرى بالذات . . ولكن كان قلمى أضعف من أن يلفت نظر أحد من المستولين وغم كثرة خطابات التأييد التى كنت اتلقاها من غير المستولين

ولم يهتم بي أحد ، ولم يصدر بلاغ بتكذيب ما لمحت اليه في مقالاتي ، رغم

ان بعض هذا التلميح كان أقرب الى التصريع . .

الى أن انتهى الاستاذ محمود محمد محمود رئيس ديوان المحاسبة السابق من وضع تقريره ، وأشار فيه الى بعض صفقات الاسلحة والذخائر ، اشارة صريحة مدعمة بالوثائق والمستندات .

ولكن تقرير الديوان لم ينته الى التحقيق مع المتهمين ، واخراجهم من مناصبهم مع على الله واضع التقرير مناصبهم من على الله على التهى بخروج رئيس الديوان واضع التقرير فقد طلب منه ان يحذف من تقريره ما جاء خاصا بصفقات الجيش فابتعليه كرامته ، و فضل أن يستقيل .

وهنا تبينت أن الذين يقفون وراء هذه الصفقات أقوى مما كنت اعتقد ،

واقوى من أن ينتصر عليهم قلم ، بل اقوى من الراى العام

لم تضع استقالة رئيس ديوان المحاسبة هياء ، فقد حمل العبء عنه مصطفى مرعى بك ، وحمله في قوة ، وفي جراة لم يكن يقدم عليها انسان الا كمصطفى مرعى .

وانى لاذكر حديثا دار بينى وبين مصطفى مرعى قبل ان يقف وقفته في مجلس الشيوخ بعدة أسابيع ، قاللى فيه «اننى ليس ندى ما آخشى علبه» ولكنك لا تستطيع أن تتصور مدى ما يستطيع هؤلاء الناس أن يرتكبوه في حق الناس ، ومدى ما يلزمنا من قوة النفس كى نتحمل ونقاوم ونتقدم » ووقف بعدها في مجلس الشيوخ يقلب صفحات تقرير ديوان المحاسبة ، ويطالب بحق مصر في صيانة أموالها وكرامتها وسمعتها ، وأرواح جنودها وضاطها .

فعاذا حدث أ...

حدث ما لم يتوقعه أحد 4 فقد فامت الحكومة ممثلة في فؤاد سرج الدين المنافع عن النصر فات السوداء التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره رغم أنها غير مسئولة عنها ولم تقع في عهدها .

وكما انتهى تقرير ديوان المحاسبة بخروج رئيس الديوان، انتهى استجواب



مصطفى مرعى بخروجه من مجلس الشيوخ وكان يمكن أن ينتهى الامر عند هذا الحد .

فالسلطة الننفيلة لم تتحرك لانخاذ اجراء حاسم لتحقق صفقات الاسلحة والذخائر .

والسلطة التشريعية لم تجبر السلطة التنفيذية على اتخاذ هذا الاجراء وبقيت سلطة وأحدة ، هي كل ما بقى لمصر من أمل ...

السلطة القضائية .

ولكن كيف يثار موضوع هذه الصفقات أمام السلطة القضائية ؟ لم يكن هناك الاطريق واحد ، هو أن اقدم نفسى للقضاء منهما في قضية نشر خاصة بهذا الموضوع !

وهممت بالكتابة

ولكن ماذا اكتب ، ولم يكن تحت يدى \_ حتى ذلك الحين \_ مستند واحد استطيع ان اعتمد عليه وأن اقدمه للقضاء اثباتا لحسن نيتى ؟ .

ثم كان يجب ان أكتب عن صفقات غير التي اوردها ديوان المحاسبة في تقريره ، وأثارها مصطفى مرعى في مجلس الشيوح ، حتى لا يرد على بان ما اكتبه سبق ان اثر واتخذ قرار بشأنه ، وبذلك أحرم من تقديمي للقضاء ، وكنت اعلم ان هناك صفقات لم نثر بعد ، ولكن لم يكن لدى دليل عليها وبدأت اعمل في جمع الادلة والمستندات

و فصلت أن أعمل وحدى بعيدا عن أجواء السياسة ورجالها ، بل بعيدا عن كل صاحب بقوذ أو صاحب أسم معروف وكان على أن أتأكد من أن كل كلمة أسجلها هي كلمة نظيفة ، وكل ورقة أضع يدى عليها هي ورقة موثوق بها .

وَكَانَ يَعْمَلُ مَعَى شَبَانَ فَاصَتَ بَهُمْ حَمَاسَتُهُمْ ، وَامْتَلَاتَ صَدُورَهُمْ غَيْرَةً على جبشيهم ونحرروا من كل مطمع الا أن يؤمنوا بمستقبل مصر ، وبطهروا حاضرها .

وكنا نجتمع بطريقة خاصة ، ويتصل احدنا بالاخر بطريقة خاصة ، اشبه بما كنا نقرؤه ونحن صفار في القصص البوليسية .

وكنا نبحث عن مستندات صفقة شراء ١٦ مدفع عن طريق شركة أورلبكن عند ما وقع في منا عقد شركة بين زوجة احد الضاط وتاجر اسلحة ...
اما كيف وقع هذا العقد في يدى ، فهى قصة ، الفضل فيها للحظ وحده فقد اتصل بي أحد أصدقائي الشبان ، وأبلغني نبأ وجود مثل هذا العقد، كما سلمني ورفة كتبت عليها نصوص العقد بالقلم الرصاص ، وبخط انسان لا أعرفه ، وحد ما عرفته أقسمت أن لا أبوح باسمه .

مكنينيا

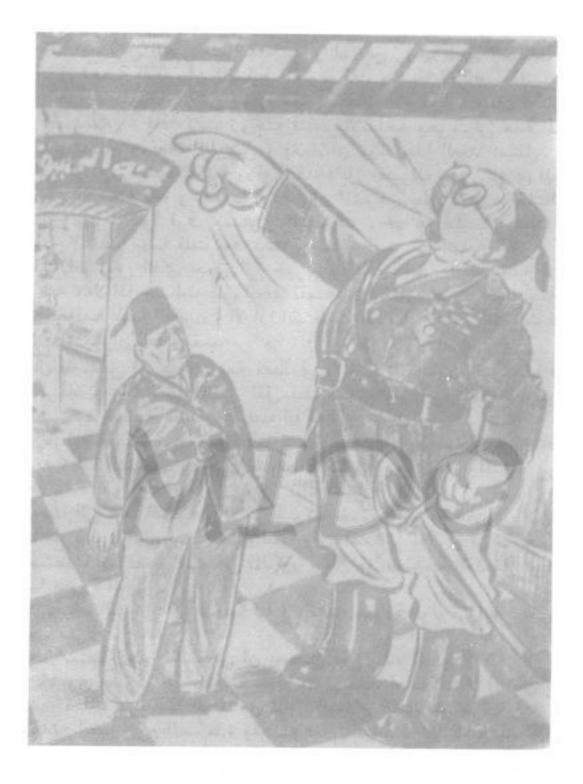

المصرى افندى: اوامر الشعب خلفا در ٠٠ الى الامام سر عن روز اليوسف ٧ نوفمبر سنة ١٩٥٠

فان المادة لم تجر بأن تتاجر زوجات الضباط بالسلاج ، بل لو تاجرت أى امراة بالسلاح لكان الخبر مثيرا ، حتى لو لم تكن زوجة أحد الضباط .

وزاد في أهمية الخبر أن الضابط الزوج كان صديقًا لابراهيم المسيرى بك رئيس لجنة الاحتياجات التي تتولى عقد صفقات الاسلحة ، وكأن اركان حرب سلاح المهندسين ، فاذا كانت زوجته تتاجر بالاسلحة وهو يتولى هذه المناصب

الدقيقة المتصلة بصفقات الجيش ، فلابد أن وراء هذا العقد شيئا .

ولكنى لم اهتم بالبحث عما وراء العقد ، بل حصرت همى كله فى الحصول على العقد نفسه ، لانه وحده دليل على ان المشرفين على عقد صفقات الجيش والمتصلين بهم ليسوا فوق مستوى الشبهات ، ثم هو دليل شبت حسن نيتى امام المحاكم مهما قلت بعد ذلك ومهما وجهت من اتهامات !!

وقلت لصديقي الذي حمل الى خبر هذا العقد اننى لا استطبع أن أنشر شيئا عنه ، الا أذا حصلت على العقد نفسه ، لأن نشره هو توجيه تهمة خطيرة محددة يعاقب عليها القانون ، الا أذا استطعت أثباتها ، ودليل الاثبات لا يمكن

أن يقوم الا بابراز العقد نفسه

وقال الصديق أن هناك أربعة فقط في مصر كلها يعلمون خبر هذا العقد ، وهم طرفاه ، والشخص الذي نقل نصوصه بالقلم الرصاص ، وهو . . . وقد أصبحوا خمسة بعد أن عرفت أنا به

أما طرفاه فليس من مصلحتهما نشر العقد واثارة ضحة حوله ، فكلاهما متهم به ، أما الشخص الاخر فقد يملك صورة من العقد ولكنه لا يريد أن

برزها .

وذهبنا الى هذا الشخص الاخر ، وكنا خمسة من الشبان ، وكان تجمعنا بعضنا مع بعض يكفى ليخيف اى انسان ، ولكننا لم نحاول أن نخيف احدا ، انما استطعنا أن نقنع الشخص المذكور ، بأن من مصلحة القضية الوطنية أن سلمنا صورة العقد .

وفي صباح اليوم التالي سلمها لنا ، وكانت صورة فوتوغرافية اضحة . .

وبقى سۇال:

كيف استطاع هذا الشخص أن يحصل على هذه الصورة قبل أن يسلمها لنا ؟... وهو سؤال حير النائب العام ، ولم يجد أمامه تعليلا ألا بأن يعتقد أنى قد حصلت على هذا العقد من تاجر السلاح الذى هو طرف فيه ، وهو ما اعتقدته أيضا حرم الضابط، وأعلنته أمام النيابة ، فقد اعتقدت أن الخلاف الذى وقع بين زوجها وبين تاجر السلاح ، دعا هذا الاخير ، الى التشهير به عن طريقي . . . . .

وقيل أيضا أنى اشتريت هذا العقد من تاجر السلاح بمبلغ مائتى جنيه وعند ما سئلت في التحقيق عن المصدر الذي حصلت منه على هذا العقد،



وفضت الاجابة ، محتجا بسر المهنة الذي يصونه لي القانون .

والحقيقية التي ابي أن يصدقها الجميع ، هي أني لم التق بتاجر الاسلحة الا بعد أن حصلت على هذا العقد فعلا ، وقد سعيت الى لقائه لاتأكد من صحة العقد وقد أكدها لي ، وقال أن هذا العقد كتب في قهوة « بالميرا » بمصر الجديدة ، وقد كتب بخط الضابط نفسه لا بخط زوجته ، ثم حمله بمصر الضابط \_ الى بيته ، وعاد موقعا عليه من زوجته

ولم اهتم بالعمليات التي ترتبت على هذا العقد ، بل اعتبرت العقد في حد ذاته واقعة خطيرة ، ثم اهتممت بمظاهر الثراء التي تحيط بالضابط ، وكان قد بلغني انه عضو في نادى السيارات وانه يشترك هناك فيلعبة «الباكاراه». فاتصلت بحفني محمود باعتباره عضوا في النادى ، فاكد لي الواقعة ، فاتصلت بعفني محمود باعتباره عضوا في النادى ، فاكد لي الواقعة ، ثم جمعت شهودا آخرين على أن هذا الضابط كان يشتغل في مكتب ابراهيم خيرى وكيل وزارة الدفاع الاسبق ، واحد رجال الشركات الان ، ثم اشتغل في مكتب احد موردى السلاح للجيش المصرى وشريك الاميرالاي حلمي حسين مدير الركائب الملكية ، وفي شركة دلتا موتورز »

وادرك احسان عبد القدوس انه قد وضع يده على أول الخيط 4 واصبح يقف على أرض راسخة من الحقائق الرهيبة

وفى ٦ يونيو ، صدرت «روز اليوسف» تحمل اول مقالات احسان عبد القدوس التاريخية ، يقول في صدرها:

كان استجواب الاستاذ مصطفى مرعى بك عن اسباب استقالة ربيس ديوان المحاسبة السابق ، شهادة مجد و فخار لضباط وجنود الجيش المصرى .

فقد اثبت المستجوب ان هؤلاء الضباط والجنود لم تهزمهم جراة العدو وحنكته ، انما هزمتهم جراةموردى السلاح والذخيرة الله الله المالت مهم وزارة الدفاع الوطنى

وأذكر اننى سالت المرحوم القائمقام احمد عبد العزيز قائد الكوماندوس فى حرب فلسطين عن اليوم الذى لاينساه من ايام القتال ، فاجابنى والدموع تملا عينيه : انى لا استطيع ان انسى يوم كان الباشجاويش يطلق مدفعه على مواقع العدو وقدوقف من حوله «طاقم» المدفع من الجنود . . فاذا باحدى القنابل تنفجر



احسان عبد القدوس

الى الوراء فتحطم المدفع ، وتقتل الباشجاويش وجميع رجاله ، فيخرون صرعى فوق حطام المدفع ، وابتسامة الاستشهاد تضىء وجوههم . . وقد سبق ان اشرت اكثر من مرة الى ان حديث صفقات الاسلحة التى عقدت فى ايطاليا لم يعد سرا ، وانه حديث تستطيع ان تسمعه فى كل شارع , من شوارع روما ونابولى ومبلان .

واشرت الى ان هناك مندوبا خاصا لايزال يقيم فى ايطالبا ، واكتفى باناقول ان اسمه « امين » ، يستطيع ان يتحدث طويلا عن هده الصفقات التى كان البهود انفسهم يحاولون بيعها الى الجيش المصرى ليحاربهم بها !! واشرت الى ان هذا المندوب الخاص قاسى الامرين وهو يحاول ان بؤدى واجبه بصدق وامانه ، . ولم يقاس ما قاساه من عملاء دولة اسرائيل ، بلمن عملاء مصر الذين يشترون السلاح باسمها ، والذين كان كل مهم يتستر على الاخر، وكل منهم يدافع عن الاخر في الاتم ،

وسيق أن صرحت على صفحات هذه المجلة وعلى صفحات مجلات اخرى، مطالبا باجراء تحقيق سريع لننقد سمعة مصر ، التي أصبح معروفا في جميع انحاء العالم أنها دولة مففلة ، وأصبحت أداتها الحكومية شعارا للرشوة فساد

الخلق والدمم .

وقلت انى لا استطيع ان اذكر اسماء لانه ليس ١١ى مستندات ، ولكنى اعرف أن احد ضباط الجيش اصبح بمثلث قصراً في جزيرة كابرى مصبف اصحاب الملابين \_ بدعو أبه كل عام نتحصبات مصربة كيرة للممع بالجمال والراحة والهدوء على حساب شهداء فلسطين الذين قتلهم لرصاص المفشوش ، وعلى حساب المصرى الكريم الذي ابترت امواله باسم العروبة والشهامة .

ئم ناشدت معالى الورير ان يدعو اليه هذا الضابط ويساله: من اين لكهذا؟ وان براجع حسابات جميع الضباط والمتعهدين في البنوك المحلية والاجنبية لعله \_ على الاقل \_ يحد مجالا للشك .

الى ان تولى مصطفى مرعى شرح استجوابه ، فاخرج من تقرير رئيس ديوان المحاسبة السابق مستندات دامغة تثبت التلاعب الخطير الذى حدث في شراء هذه الصفقات، وتثبت ابها كانت تنم مععلم رجال وزارة الدفاع بما فيها من تلاعب ، ومع علمهم بأنها اسلحة مفشوشة ، ومع علمهم ان هذه الاسلحة المغشوشة المعشوشة ستوضع في يد جنود وضباط مصريين ليحاربوا بها ، في حين انها لاتصلح لا للحرب ولا للدفاع عن النفس ا!

ورغم ذلك فقد حاول معانى وزير الدفاع ان يدافع عن هذه الصفقات . . لم ينتظر معاليه حتى يجرى بنفسه تحقيقا دفيقا . .



اين المدالة : المصرى افندى : ياترى تمثال المدالة . ٢٩ من روز اليوسف ٢٩ ،

ولم يسمع معاليه بان يترك في نفسه حتى مجالا للشك وسوء الظن الذي يدل على حسن الفطنة !

بل اعد دفاعا، أو اعد له دفاع، قام يلقيه في مجلس الشيوخ ، وعندمار فض المجلس ان يستمع اليه ، لان الوثائق كانت اقوى من ان تحتمل دفاعا ، نشر

مفاليه هذا الدفاع في الصحف .

وتولى معالى الاستاذ فؤاد سراج الدين الدفاع باسم الحكومة ، فبدا كلامه في مجلس الشيوج منشدا معجبا بسحربيانه قائلا « لم تر هذه القاعة استجوابا انتحل فيه المتهم صفة المدعى ، وصفق المطمون فيها للطاعن، وهش المضروب فيه لجلاده ، كما وقع في هذا الاستجواب »

ويريد معاليه أن يقول أن الأتهامات التي وردت في الاستجواب وقعت كلها

في عهد الحكومات السابقة لا في عهد حكومة الوفد .

وهذا صحيح ، ان المتهم هي الحكومات السابقة ، والذي يوجه الاتهام كان وزيرا من وزراء هذه الحكومات ، فهو يعترف ولا يتهم .

آذن ، لماذا تحمس معالى سراج الدين كل هذا الحماس الذي كاد يفقده

اعصابه في الدفاع عن الاتهامات التي وردت في تقرير رئيس الديوان ؟

هل كان بدافع عن السعديين والدستوريين وورزاء السعديين والدستوريين

ومن عاونهم في حكوماتهم ؟

وما هذا الحب المفقود الذي تحرك فجأة في قلب سراج الدين ، وكفعه لان بدافع عن فضائح وقعت في عهد حكومات غير وفدية ؟

ولماذا لم يؤيد هذه الاتهامات حتى يدمغ حكم الاقليات بفضيحة لا تمحى مدى الدهر ، وهو ما يدعوه اليه واجبه وتعصبه الحزبي ؟!

ان هناك سرا ٠٠٠

وهو سر ليس في حاجة لان يقصح عنه فؤاد سراج الدين ، لانهسر مفضوح!! وبعد فان الرأى العام كله يؤمن بان هناك جريمة وطنية قد وقعت ، وكل

جريمة لابد لها من فاعل . .

فاين الفاعل ؟ اين الجرم ؟

ان كل ضابط وجندى \_ واقولها صريحة \_ لم يعد يطمئن بعد ماسمعه في قاعة مجلس الشيوخ الى سلاحه وذخيرته . . وعندما يفقد الجندى ثقته بسلاحه ، يفقد ثقته بنفسه ويفقد روح القتال . . ويضيع مستقبل مصر!! ولن يستعيد الجندى المصرى ثقته بسلاحه وبنفسه الا أذا اطمأن الى أن الحكومة جادة في تحقيق اتهامات ديوان المحاسبة \_ وهو الرقيب الاعلى في الدولة \_ واطمان الى أن وزارة الدفاع قد طهرت وطهر المتعاملون منها من كل شائبة ومن كل شك . . .



واتقوا الله في مصر ، وفي جنود مصر وضباط مصر . . . » وفي المقال الشاني روى قصة دفن الاستجواب ، وتخاذل رجال المارضة والحكم على السواء:

« أعدم الاستجواب في غيبة ولى امره مصطفى مرعى ، وحسرم على اهله وانصاره الاحتفال بتشييع جنازته ، واكتفى محمود محمد محمود بان يذرف دمعتين صامتتين ترحما عليه . . دون ان يرفع صوته بالنحيب . .

ولا يمكن أن تكون الحكومة وحدها هي المستوبة عن أعدام هذا الاستجواب،

انما يشترك معها في المسئولية \_ الى حد كبير \_ رجال المعارضة . . فقد كانت المعارضة خلال المناقشة قوية الحجة دائما، وكانت سيدة الموقف،

فقد كانت المعارضة خلال المناقشة قوية الحجة دائما، وكانتسيدة الموقف، وكانت الاغلبية في جانبها ، كانت تستطيع ان تنقد الاستجواب من احالته على لجنة الشئون الدستورية ، ولكن يظهر ان المعارضة وجدت نفسها قد تورطت اكثر من اللازم ، وأن الحبال الطويلة التي مدتها تكاد تلتف حول عنقها ، وأن الطريق قد أصبح شائكا ، وأن الواقفين على الابواب قوم عتاه زرق الانياب ، لا يأخذ منهم مثل هذا الاستجواب بقدر ما يأخذ من المستجوب وأتصاد المستجوب مؤيديه . . .

شعرت المارضة بذلك ، فتلقفت اقتراح احالة الاستجواب على لجنة الشئون الدستورية كأنه حلقة النجاة ؟ . . وسبحت به الى شاطىء الامان دون

ان تنقذ الفريق . . مكتفية بأن تبلل ثيابها بالماء !! »

وهكذا مضت الخطر حملة صحفية عرفتها مصر في تاريخها الحديث . . وتتابعت مقالات احسان عبد القدوس تروى قصة الخيانة بالمستندات ، وتشير الى اللصوص الكبار باوضح ما تسمح به القوانين . . وكان احسان عبد القدوس يعلم جيدا انه يقرع بمقالاته باب السجن . وان هذا الباب سيفتح حتما . . ليستقبل اللصوص ، او يستقبله هو نفسه !

وسرت المقالات بين الناس كالكهرباء ، وكان الناس يبيتون ليلة الاثنين من كل اسبوعين ينتظرون صدور « روزاليوسف » في الصباح ويتسمعون دوى

الانفجارات التي تنبعث من صفحاتها .

ولم يكن ممكنا ان تتجاهل الحكومة القضية هذه المرة .. وازاء هذا الاصرار . لم يكن ممكنا ان تزعم الحكومة انها لاتقرا « روزاليوسف » وانها لم تعرف بهذه الجرائم الرهيبة ، والادلة الصارخة ، والاسماء الضخمة اللامعة . وتحرك وزير الحربية فكتبخطابا الى النائب العام المتحقيق في هذه المقالات . . « احقاقا للحق » . . وبدا النائب العام \_ محمد عزمى \_ التحقيق وفي ذهنه ان هذه الحملة باطلة ، وان قضية الاسلحة الفاسدة ستنفجر هذه المرة في وجه صاحب الحملة . ولكنه لم يلبث ان وجد ان كل ما قالته روزاليوسف صحيح . .



ومرة ثانية ، يروى احسان عبد القدوس ، كيف بدا التحقيق : « قدمت النيابة القضية بقرار اتهام يشمل وقائع اربعة : ١ – واقعة شراء ١٦ مدفع ١٠٥ م.م عن طريق شركة اورليكن ٢ – واقعة شراء حوالي ٢٥٠ الف قنبلة يدوية عن طريق شركة « كستروسيوني ميكانيكا »

٣ ــ واقعة شراء المركب لوتشيا التي سميت الفردقة
 ١ واقعة تعاقد زوجة احد الضباط مع موردي السلاح . .

ورغم ان النيابة اثبتت صحة جميع الوقائعالتي تقدمت بها ـ فاتي اعترف واقر اني عندما وقفت امامالنائب العام لاول مرة لم أكن اعتقد انه سيستمر في التحقيق الى نهايته او ان الظروف ستمكنه من ذلك، ومع انه كان يستمع الى اقوالي كشاهد فاني كنت اخشى ان يعتبرني متهما بين كل لحظة واخرى .

وكانت النهمة التى بمكن أن يوجهها الى محمد عزمى تهمة «التشهير تهمة «التشهير بالنسبة الى سمعة كاتب مثلى ومستقبله . وهى تهمة «التشهير بالحبش » . . .

وكان لى عذرى فى هذا الشك الذى يداخلنى وأنا اقف امام النائب العام ، فان هذه الجرائم التى اعرضها عليه سبق أن اكتشف مثلها ديوان المحاسبة ولم يستطع أن ينال المستولين عنها ، وسبق أن سمعت الحكومة بها فلم تتحرك اتحقيقها ، وسبق أن اثير مثلها فى مجلس الشيوخ فلم يستطع حيالها شيئا ، والنيابة العامة التى اقف امامها هى جهزء من السلطة التنفيذية \_ كما قررت محكمة النقض \_ وهى تخضع احيانا للتيارات السياسية والحكومية . ، وجميع هذه النيارات تقف ضدى ، وتهددنى فى حريتى ومستقبلى ، فمن يضمن لى السلامة ؟!

كان هــذا هو شعورى فى اليوم الاول الذى ادليت فيه بشهادتى ، ولذلك كنت حريصا كل الحرص على اختيار كل لفظ انطق به ، وعلى الا اوجه اتهاما الا وتحت يدى مستند قاطع بصحته ، بل حرصت وانا اسلم هذه المستندات





المصرى افندى للمدالة: انت بتجرى ورا حد ، ولا حد بيجرى وراكى ا ا عن روز اليوسف ه ديسمبر سنة ١٩٥١



الى النائب العام ان اوقع عليها بامضائي وان اطلب منه ان يوقع عليها بامضائه زيادة في الحرص .

وقد اثار هذا الحرص النائب العام و « شخط » في مرة صائحا : - انت عامل جرىء ، وعامل نفسك وطنى متطرف ، وبتتحدى ناس كبار،

ما تورينا جراتك دى!

واجبت في هدوء: اني جرىء في حدود القانون!

ثم قلت له في صراحة: من يضمن لى الا تجعل منى متهما وتقبض على ؟ فأجاب: لا أحد . . وسأقبض عليك بمجرد أن أرى ذلك ! . .

وكنت في احوال كثيرة ارفض ان اجيب على بعض الاسئلة ، الا بعد استشارة اصدقائي المحامين الذين يشاركونني سوء الظن ، وكانوا عندما اعود اليهم ينصحونني الا اجيب الا في حدود ما بين يدى من مستندات ، وهذا الحرص الذي ابديته جعل النائب العام يعاملني معاملة خشنة ، فلم يسمح لي بشرب القهوة طول مدة الادلاء بشهادتي التي استمرت ثلاثة ايام، وكان يسمح لي بالتدخين بعد رجاء والحاح ، وبعد ان اهدد بالتوقف عن الادلاء باقوالي . . وفي اليوم الاول كنت متعبا ، فقد غادرت القاهرة في قطار الصباح . ولم أكن قد نمت في الليلة السابقة لكثرة تفكيري في هذا التحقيق . ثم اني بدات ادلى باقوالي من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء دون ان استريح ، ودون ان اشرب قهوة ودون ان اغفو أو اربح راسي من التنب العام أن يريحني سؤال وجواب ، وبدأت أحس بدوار ، فطلبت من النائب العام أن يريحني وان يؤجل التحقيق لليوم التالي ، ولكنه رفض وقال بحدة :

- أن أتركك تفادر هذا المحتب حتى ثتم أقوالك ولو أقتضى الامر أن تبيت هنا ، وما أدراني ؟ ربما قتلت بعد أن تخرج من هنا فكيف أتم التحقيق ؟ قلت ، وعلى فمى أبتسامة متعبة : التحقيق في مقتلى ، أو في صفقات الجيش ؟ - أن مقتلك يحققه أى وكيل نيابة ، أما أنا فيهمنى تحقيق هذه الادعاءات وكان أطول نقاش دار بينى وبين النائب العام هذا النقاش الخاص بالنبيل عباس حليم وكيل شركة أورليكن في مصر التي توليد ١٦ مدفعا من أسبانيا بمبلغ قدره خمسة ملايين من الدولارات تقريبا .

وكنت قد تتبعت هذه الصفقة من اولها الى آخرها ، اى منذ ان تقدمت الشركة بعطائها الى ان وصلت بعض هذه المدافع الى مصر ، وحصلت على السماء جميع المتصلين بها ، واسماء جميع الضباط الذين علموا شيئا عنها واسماء اعضاء اللجان التى اختبرتها ، بل حصلت على تاريخ حياة كل مدفع والمكان الذى وضع فيه ، والمرات التى طلب فيها تجربت ، ورفض المختصون اجراء هذه التجرية خوفا على حياتهم منه ،



وقدمت كلهذه المعلومات الى النائب العام ، وقدمت معها الصورة الاصلية للعقد الذى اشتريت على اساسها للعقد الذى اشتريت على اساسها والمذكرة التى قدمتها شركة «بوفرز» وكان المسئولون فى الوزارة قد اخفوها حتى لاتقع فى ايدى المحققين .



وقد لايعلم النائب العام انهذه الاوراق المعلم علمى بمحتوياتها له تصلنى الا في صباح اليوم الذى سافرت فيه من القاهرة الى الاسكندرية لادلى بشهادتى كما لم يلاحظ الاستاذ عبدالغنى ابوسمره المحامى الذى تفضل وسافر معى ليقف بجانبى ان هناك شخصا طويل القامة احتك بى فى محطة مصر ودس فى يدى مجموعة من الاوراق معى كانت هى هذه الاوراق مهم كانت هى هذه الاوراق مهم المهم الاوراق مهم المهم اللهم اللهم اللهم اللوراق مهم المهم اللهم اللهم

وقد وضعت هذه الاوراق في حقيبتى عباس حليم ولم اخرجها الا في مكتب النائب العام ، وقد فوجنت ساعتها بوجود توقيع توفيق احمد وكيل وزارة الحربية على العقد!

وسالني النائب المام ( وانا اكتب من الذاكرة ) :

- ماهى معلوماتك عن النبيل عباس حليم في هذه الصفقة ؟

ـ انه وكيل شركة أورليكن في مصر

- وما هو الدور الذي قام به في توريد هذه الصفقة ؟

- K 1ccs 4

- ماهى مسئوليته ؟

- أن النبيل نفسه يستطيع أن يحدد مستوليته!

\_ لقد ذكرت في مقالاتك اسم النبيل عباس حليم تحت عنوان « النبيل الشريف » فماذا تقصد بهذا العنوان ؟

- أن عباس حليم يحمل لقب نبيل لانه أحد أفراد المائلة المالكة ، وقد مسبق للوفد المصرى أن أطلق عليه لقب « شريف » عندما حرم من لقب نبيل في عهد الملك فؤاد

- ولكن العادة لم تجر بالجمع بين لقبى النبيل والشريف فماذا تقصد بالجمع بينهما!

- أقصد المعنى الظاهر منهما 1



- يفهم من هذا العنوان انك تتهم النبيل عباس حليم في نزاهته ؟. واستمرت المناقشة على هذا المنوال ، وكان النائب العام يحتد خلالها ، ويحرص على ان يلقبني بلقب «الافندي»!

وانتهى الامر بينى وبين النائب العام ، على أن ادلى بما لدى من معلومات تنقصها المستندات ، ثم يتولى سعادته تحقيقها ، حنى اذا تأكد من صحتها ذكرتها على لسانى في التحقيق .

وقلت له وقائع كثيرة ، وكان يتولى التحرى عنها في النو واللحظة . وبدات

اثق به واطمئن آليه .

وكان اول ماكتبته في الصحف بعد ان انتهبت من الادلاء بشهادتي هو نداء الى الجمهور بان يرسل مالديه من معلومات عن صفقات الجيش الى النائب العام ، ولو في بلاغ من مجهول .

ومضت اساسع . .

وكنت في زيارة صديق يقيم في احد الفنادق الكبرى ، عندما التقبت في البهو الخارجي بسيدة مصرية معروفة ، حادثتني مليا عن قضية الجيش ، ثم قدمتني الى رجل انجليزي من رجال الاعمال ، قللت لى عنه ان لديه معلومات هامة عن احدى صفقات سلاح البحرية ،

وقال الرجل الانجليزى انه لايريد ان يتدخل في هاده القضبة او بذكر اسمه فيها ، ولكنه سمع عنى ، وسمع عن مدى اهتمامى بامر هده الصفقات ، ثم أن مصر قد اكرمته كثيرا ، واقل مايستطيع ان يود به كرمها هو ان يدلى بما لديه من معلومات خطيرة عن صفقة تمت على حداب مصالح الجيش ومصالح مصر .

والتقينا في اليوم التالي على مائدة شاى في مكان بعيد ، وكانت معنا السيدة المصرية المعروفة .

وبدا يحدثنى عن صفقة شراء ناقلة الزيت «لوتشيا» التى اشتراها السلاح البحرى الملكى واطلق عليها اسم الفردقة .

وقال ان هذه المركب عرضها احد النجار واسمه « الكابتن حسن عزو » على السلاح البحرى بمبلغ ٢٢ الف جنب تقريبا ، ورفض السلاح البحرى شراءها بحجة انه ليس في حاجة اليها ، وبعد ثلاثة اشهر اشترى السلاح البحرى هده المركب بالذات بمبلغ ٣٦ الف جنيه تقريبا ، هذا في حبن ان الثمن الاصلى لايزيد على ١٦ الف جنيه!!

وسلمنى الرجل الإنجليزى المستفدات الخاصة بالمكاتبات بين التاجر حسن عزو والسلاح البحرى الملكى ، وكانت مستندات لاتقبل الشك . واستغرقت هذه التحريات اربعة اسابيع ، توجهت بعدها الى النيابة



العامة وسلمت هذه الاوراق الى الاستاذ مختار قطب الذى يتولى التحقيق في صفقات البحرية ، وعندما اطلع عليها في مكتب النائب العام شد على يدى مهنشا ، فقد كان يبحث بنفسه عن اسرار هذه الصفقة !

وثبتت الواقعة . واتهم بها امير البحار وياور الملك احمد بدر! »

وسار محمد عزمى فى التحقيق ، وكل جريمة تسوقه الى جريمة حتى وجدنفسه وجها لوجه . . امام الملك . وبدات المناورات المعروفة لاحراجه واخراجه ، ولطى التحقيق وتحويله عن المجرمين الحقيقيين ، وكانت «روز اليوسف» تقف على باب غرفة التحقيق كالديدبان . تنبه الى المخاطر . وتنذر بفضح المناورات ، وتزعزع حصانات المسئولين ! . .

وكانت اروع مساعداتها للنحقيق - غير تقديم المتهمين وجمع الادلة والمستندات - حين رأى النائب العام ضرورة عزل محمد حيدر من منصب القائد العام . ورفض الملك . وتخاذلت الوزارة . . فبدأ احسان عبدالقدوس حملته على محمد حيدر في سلسلة من المقالات النارية . . وكان كل مقال يصدع ركنا من اركان القائد العام ، ويكشف عن عورة ، وينسف وهما . . وكان احسان يدعو حيدر في نهاية كل مقال الى ان لايبقى سبعة ايام اخرى حتى لايقرا المقال التالى . . .

ومع المقال الرابع ، خرج حيدر!

وقدم بعض المتهمين الى المحاكمة ، التي مازالت منظورة . واضطرالنائب العام الى حفظ التحقيق بالنسبة للمتهمين اللاصقين بفاروق ، والذين كانت جرائمهم لحساب فاروق . مشل بوللي وجهلان وحلمي حسين . . . وعاد الملك بمحو آثار الجريمة ، فاعاد حيدر . . واعاد عثمان المهدى . . ولكنه لم يكن يمحو شيئا ، بل كان يضع الرماد فوق النار .

وظلت النار تشتعل ، والجريمة تتوهج خلف الرماد . . حتى يوم ٢٦يوليو ١٩٥٢ ، أذ قبض الجيش على المتهمين . . . وبدأ التحقيق من جديد . وهكذا كانت قضية الاسلحة الفاسدة أول ضربة قاصمة توجه إلى الملك ٤

وتزعزع عرشه .



## معركة بصحافة

لم تقف آثار قضية الاسلحة الفاسدة عند باب المحكمة ، بوضع المذنيين في قفص الاتهام ، بل كانت لها آثار بعيدة في نفسية الناس ، واتجاه الراى العام ، وفي تحطيم هيبة الملك ذاته .

كانت القضية بمثابة ازاحة الستار ونزع القناع عن وجه الملك السابق فبدأ خلفه وجه لص . وظهر هذا الملك الذي زيفت صورته الدعايات الكاذبة والاقلام المأجورة والالسنة المنافقة . . ظهر هو ومن حوله من ذوى الاسماء

الضخمة في حقارتهم الحقيقية ، كالهاربين من وجه العدالة

واستفاد الشعب من الحرية التي توفرت له سنتي ١٩٥٠ و ١٩٥١ الى حد بعيد . . فراينا صحفا متحررة تظهر في الميدان وتكسب القراء الكثيرين . . ظهرت « اللواء الجديد » و « الحاتب » و « الملايين » و « الجمهور المصرى » و « الدعوة » و « الاشتراكية » . . . ووقفت هذه الكوكبة من الصحف الحرة الى جانب « روز اليوسف » في قضية الاسلحة ، تدافع عن تمثال العدالة المعصوبة العينين ، في يسالاها ميزان وفي يمينها سيف ! . . فلما انتصر الملك انتصاره الوقتي، واستطاع أن يصل الى « المدالة » فيفك العضابة عن عينيها انتصاره الوقتي، واستطاع أن يصل الى « المدالة » فيفك العضابة عن عينيها ويعبث بميزانها ، ويوجه السيف في يمينها الى ضدور الشهداء بدلا من المجرمين . . لم تياس هذه الصحف من المعركة ، ومضت تشن حملاتها على المكاراسا .

وكانت القوانين الكثيرة تحمى الملك وتمنع التعرض له أو لحاشيته أو حتى لطرف حذائه بأهون السوء ، وكان الذين يقفون وراء هذه القوانين كثيرون

واقوياء ، الوزراء والبوليس والمحاكم والسجون!

ولكن الاحرار تقدموا بالرغم من ذلك متعرصين للنار ، يحصبون بقذائهم الجالس على العرش . وهطلت عليهم الاتهامات كالمطر : فهذا شيوعى وذلك ارهابى وثالث مخرب ورابع خطر على الامن ، الى آخر تلك الاوصاف التى تدرجهم تحت اسم « المجرمين السياسيين ! » ولم يغن ذلك كله عن الملك السابق شيئا . . فقد تصدعت اركان هيبته ، ولم ينل السجن والتشهير والمصادرة والتعطيل من اقلام الاحرار الذين حققوا أول النصر . . اذ نشروا ذلك الاقتناع العام ، العميق ، بأن الملك عقبة حقيقية في طريق هدا البلد ولجأت الصحف الى حيل كثيرة تتفادى بها الارض المليئة بألغام القوانين . واصبح لها مع الزمن « قاموس » حديد يفهمه القراء ويعر فونه بغير عناء فكلمة « غير المسئولين » معناها رجال الحاشية



و « قال كبير » : معناها قال الملك .

وكانت هذه التعبيرات تحمى الصحف من العقاب في ظروف كثيرة . فقد حدث مثلا في وزارة الهلالي \_ وكانت الزقابة مفروضة \_ ان نشرت « روز اليوسف » خبرا يقول ان كبيرا يحاول ان يضع يده على وقف مساحته ٢٠ ألف فدان . وكان الكبير هو الملك . واهتز القصر واضطرب، واتصل الدكتور يحيى الخشاب بالمجلة يسال من هو الكبير المقصود ، فقالت المجلة : انه كامل القاويش بصفته محافظا للعاصمة ! . .

وشاعت هذه التعبيرات بين الصحف جميعا . وكان الملك يثور ويغضب بسببها ومن حوله لايدرون ما يصنعون . واصدر امره مرة الى فؤاد سراج الدين ان يصدر قانونا يمنع نشر اى خبر الا بذكر الاسماء صراحة . . . فلا تقول الصحف : قال كبير وذهب احد غير المسئولين . . . الى آخره ! . . . وكان هدف القانون ارغام الصحف اما على ذكر اسمه فتقع تحت طائلة العقاب واما الى السكوت عنه . ولكن هذا القانون الذي لا مثيل له بين قوانين العالم ، لم يصدر .

وكان لكل جريدة حرة اسلوبها في مهاجمة الملك السابق غير هذه الرموز . . ففي « روز اليوسف » مثلا كتب احسان عبد القدوس مقالا خطيرا بعنوان « دولة الاغوات » . . وسلسلة مقالات اخرى بعنوان « من المسئول عن حكم مصر ؟ » هاجم فيها بعنف عنيف تدخل الجهات التي جعلها الدستور غير مسئولة ، والوزارة التي تترك المسئولية لغير المسئولين . . . ومع المقال الثالث من السلسلة ، دخل احسان الى السجن ، وابقته النيابة العامة في ذمتها اربعة عشم بوما!

وابتكرت « روز اليوسف » شخصية « غول » ضخم الجثة ، بشع الهيئة ، كريه المنظر اسمه الفساد . . كناية عن الملك . . واخذت ترسمه في صور كاريكاتيرية لم يخف مغزاها على احد . . ولم تكن نيابة الصحافة طبعا تجرو على ان تقول ان هذا الغول . . هذا الفساد . . هو الملك !

وابتكرت أيضا رسم «حداء ضخم » يشير الى الملك ، مضت تستعمله في التعمير عن معان خطيرة ساخرة تندد باستبداد الملك وتزلف الزعماء .

وفى « اللواء الجديد » كنت تجد فتحى رضوان يتعقب تصرفات الملك وحاشيته بالنفد الشديد ، واقترب مرة من باب السجن بسبب مقال بعنوان « احاديث الملوك » على فيه على حديث ادلى به الملك فى الخارج عن لعب القمار ومصطفى مرعى يكتب سلسلة مقالات «ملكية» واحدة بعنوان «فخر البحار» يندد فيها بالملك لانه باع هذا البخت للحكومة وقبض ثمنه ثم ابقاه فى حيازته لاستعماله الخاص ، واخرى بعنوان « ولاء العبيد وولاء الاحرار » يهاجم فيها الملك لانه يريد من الناس أن يقبلوا يده وينحنوا امامه ، . ولما استدى



رئيس نيابة الصحافة مصطفى مرعى للتحقيق معه . . اكتشف انه قد كتب مقاله غلى قياس قانون العقوبات ، وانه قال في الملك ما يشاء . . دون ان يخرج عن حدود القانون! . . .

وكانت طريقة « اللواء » في النيل من الملك أن تنشر قصصا تاريخية عن الملكية المنهارة أيام الثورة الفرنسية بعناوين مثيرة مثل « الملك في طريقه الى المقصلة » و « من القصر الى السجن » و « أيامه الاخيرة ! » . . .

وكانت هذه المقالات تقلق ادارة الامن العام والنيابة دون انتجد فيها منفدا للمسئولية . وفي مرة ، امر النائب العام بالتحقيق مع كاتب هذه السطور بتهمة « تحسين جريمة القتل » لانه كتب واحدة من هذه المقالات بعنوان « لا تقتلوا!! » وكان المقال يروى قصة اغتيال الشباب الروسي المثقف للقيصر اسكندر الثاني . . ويثبت ان فتل القيصر الطاغية لايؤدي الاالي جلوس طاغية آخر على العرش . . وان الاجدى هو تغيير النظام!

وفى « الاشتراكية » شن احمد حسين حملاته الرئيسية على تفاتيش الملك وسوء معاملته للفلاحين ، وسفه الدولة فى الانفاق على تماثيل الاسرة المالكة وقصورها . وانتهت به هــذه المقالات الى السجن سنة ونصف بتهمة العيب

في الذات الملكية .

وتخصصت « الجمهور المصرى » في مهاجمة البوليس السياسي كاداة من ادوات الرجعية والاستعمار وجرائم تعذيب المتهمين وتلفيق القضايا ...

وكان مكرم عبيد يلجأ الى براعته في التلاعب بالالفاظ ليشير آلى الفساد فنشرت له « روز اليوسف » اكثر من « حكمة » . . . ولما حدثت قصة وصول ادمون جهلان من اوروبا ، و فتحه الخزانة التي ختمتها النيابة وسحبه لبعض مستندات قضية الاسلحة الفاسدة واحتمائه بالسراى ، ثم عودته الى اوروبا دون ان يقبض عليه . . نشر مكرم عبيد مقالا بعنوان « هل وزير الحربية جاهل . . ام جهلان ؟! »

وكان منطقيا أن لأتقصر هذه الصحف حملاتها على شخص الملك وافراد حاشيته ، فامتد هجومها إلى النظام الاجتماعي الظالم ، والحالة الاقتصادية التعسمة ، والموقف الوطني المائع . . . واخذ الناس يكتشفون كل يوم أن هذه الاوضاع كلها مرتبطة بوجود الملك ، كما أن وجود الملك مرتبط باستمرارها وذعر الملك أزاء هذا المد الثوري الذي وصل إلى استوار قصره ، وكاد أن يقتلعه . . . وكان هذا الذي لم يتعود الا كلمات الاطراء يرتعد كلما وجدمقالا يكشف عن فسقه ، وخزيه ، ويجلل حكمه بعار جديد . . واخذ يصب جام غضبه على من حوله من مسئولين وغير مسئولين . . وبعث الصواعق والبروق على رأس الوزارة لانها لاتصادرا هذه الصحف ولا تخرس السنتها بأي طريقة .



هده الصحف . حتى لقد شهد الوزير الوفدى عبد الفتاح حسن امام المحكمة العسكرية ان احمد حسين قبض الف جنيه من المصاريف السرية لكى يكتب مقالا يشيد فيه بالملك . . . ويرسل نسخة من مجلته الى القصر!! وبدأ الملك يضغط على الوزارة لمصادرة هـ في الصحف . وبدأت الوزارة تصادر الصحف فعلا . . . واذا بمجلس الدولة يفرج عنها ، بأحكام مدوية . واصبح الملك امام احد طريقين لكى يوقف هـ في الحملات : اما ان يلفى مجلس الدولة هـ ذا فتختفى رقابة القانون على مصادرة الصحف . واما ان يسن تشريعات جذيدة تقيد من حريات الصحف ، وقد جرب الطريقتين . عمثا!



بدا الملك يضغط على الحكومة لكى

تنال من مجلس الدولة بنحو ما .
واتخذ هذا التحرش بمجلس الدولة ضورا كشيرة . . . كتصريح بدلى
به وزير ، او استبعاد حركات ترقية موظفى مجلس الدولة . او الفضاء لم تتجع في حمل المجلس على العدول لم تتجع في حمل المجلس على العدول عن آرائه ، التي سجلها في احكامه . .
وبدا الملك يضيق ذرعا بالوزارة ، وبدا مستشاروه بترددون على الوزراء

عبد الرزاق السنهوري

ويحدرونهم من علا الموقف « المائع » من مجلس الدولة . . وينذرون الوزارة بانها لكي تبقى بجب أن تتخذ اجراء حاسما . . .

واقدمت الوزارة على اقتراح بعض التعديلات في قانون المجلس . . . فثار الراى العام ثورة رهيبة . . وقفت الصحف والهيئات امام المجلس تدافع عنه باصرار عجيب ، كان مظهرا رائعا من مظاهر اطلاق الحريات وما تؤدى البه من تنبه الوعى وتقوية الضغط الشعبي . .

وجاء سبتمبر ١٩٥١ ، وكان الملك في كابرى ، وانعقد مجلس الوزراء في الاسكندرية . . ودخل مصطفى النحاس قاعة الاجتماع يلهث ، في قلق ظاهر والقي على الوزراء نبا خطيرا : انهمالياس اندراوس جاء من كابرى يحمل امرا صريحا من الملك بأن تصدر الوزارة مرسوما بالفاء مجلس الدولة . . عقابا له على ما اصدر من احكام .

وبهت الوزراء . وادركوا انهم امام أزمة خطيرة هذه المرة. وتكلم حامدزكي فقال: انه مستعد أن يعد مشروعا بالمرسوم المطلوب معمذكرته التفسيرية حالا

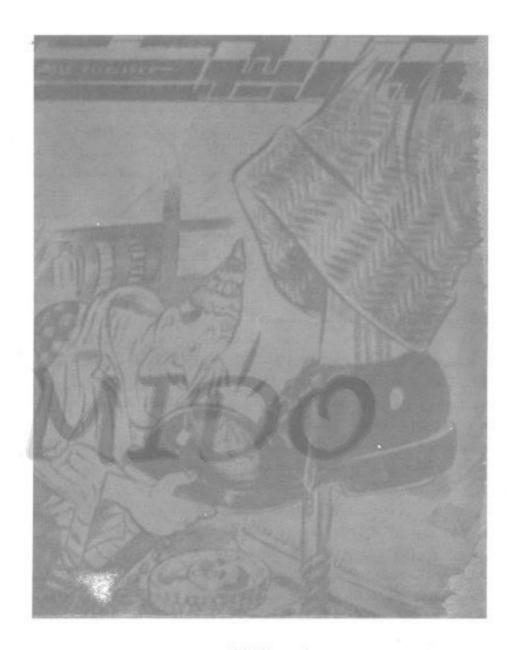

بعد تلهيع الحذاء

النحاس باشا: آنا شایف صحتی کویسة الیومین دول!! عن روز الیوسف ۲۸ اغسطس سنة ۱۹۵۱





وقبل أن ينفض اجتماع المجلس ، وبذلك تحقق الوزارة الرغية السامية وتثبت ولاءها النام للملك !

وقال عبد الفتاح الطويل أن المسألة ليست بهذه السهولة ، وان علاجها

يحتاج الى بطء وهدوء أعصاب

واقترح محمد صلاح الدين ان تشكل لجنة فرعية من بعض الوزراء لدراسة الموضوع . وقرر المجلس تشكيل لجنة من عبد الفتاح الطويل ومحمد الوكيل وحامد زكى وعبد الفتاح حسن ومحمد صلاح الدين . وقال النحاس لاعضاء اللجنة والاجتماع ينفض : لازم تخلصونا من ألحكابة دى الجمعة دى

واجتمعت اللجنة ثلاث مرات . وانتهى رأيها الى رفض الامر الملكى

بالاجماع ما عدا وأحدا : هو حامد زكى ! وعاد مجلس الوزراء الى الاجتماع في الاسبوع القالي . وبدأت الجلسية بكلمة طويلة القاها صلاح الدين موضحا بها راى اللجنة والاسباب التي استندت اليها في رفضها الامر الملكي

وقال حامد زكى: الامر الأن من اختصاص مجلس الوزراء لا من اختصاص

اللجنة وحدها . ويجب أن نناقشه من جديد

ودارت مناقشة عنيفة ، لم ينطق خلالها النحاس بكلمة واحدة . وبدأ أغلب الوزراء يميلون الى قبول الامر الملكى ، في حين بقى عبد الفتاح الطويل وصلاح الدين وعبد الفتاح حسن وابراهيم فرج صاءدين في جبهة قوية ترفض المشروع ، ولما رأى صلاح الدين أن التيار بتجهضدهم أسرع فاقترح تأجيل المناقشة مرة اخرى لان لديه معلومات هامة يردا. أن يدلى بها . واعترض حامد زكى على التأجيل ، وصاح في صلاح الدين قائلا : اتت تعطل اعمال مجلس الوزراء .

وايد سراج الدين اقتراح التأجيل ، فانفض المجلس

وقبل أن ينعقد المجلس مرة ثالثة ، عرف الوزراء أن رسولا جاء من كابرى يحمل مرسوما مكتوبا وموقعا من الملك وان على الوزراء أن يوقعوه ليصبح أمرا واقعا ... وأسرع صلاح الدين فكتب الى النحاس خطاب استقالة قال فيه أنه يستقيل من وزارة الشعب قبل أن تصدر مرسوما ضد الشعب . وثار النحاس ثورة هائلة ، واعتبر الاستقالة المسببة خيانة عظمى من صلاح الدين . . . وهذا ابراهيم فرج وعبد الفتاح حسن من دوعه 4 ووعداه بآحضار صلاح الدين في اجتماع مجلس الوزراء القادم ودخل النحاس قاعة الاجتماع وهو ما زال في ثورته ، وجلس على مقمده

وهو يقول في صوت عنيف متهدج ، موجها الكلام لصلاح الدين ! \_ كده يا صلاح . انت عايز تقتلني . انت عايز تعمل بطل على حسابي .









وكان يدق المائدة بعنف وهو يتدفق بالكلام ، وجرح اصبعه في هذه الحركة فاسرعوا اليه بصبغة اليود ، وظل صلاح الدين \_ الذي يعرف خلق النحاس \_ ساكتا طول هذه المدة حتى هدات العاصفة ، وافرغ الرئيس كل ما في جوفه ، ثم بدأ يتكلم في صوت مؤثر عن اخلاصه للنحاس ويعدد اياديه عليه منذ كان سكرتيرا له حتى أصبح وزيرا ، ثم اخذ يبرر تصرفه ، قائلا ان رجال النحاس المخلصين كلهم يؤيدونه، وقال له : ياباشا أنا عاوز احميك، مش اقتلك ...

ولما انتهى صلاح الدين من القاء كلماته الاخيرة الخافتة في صمت المجلس المخيم . فوجىء الوزراء بالنحاس تنهمر الدموع من عينيه ، وهو يبكى بكاء حقيقيا . . . وادركوا العواصف والبروق التى تخطف في باطن هذا الرجل ، والعوامل التى تتجاذبه ، ووقفته الدقيقة بين ماض جليل طويل ومستقبل يحاول ان يكون مضمونا ، وادراكه للوهن الذى نزل عليه . . . فأسرعوا اليه كالاطفال اذ يجدون أباهم تهزمه ازمة فيبكى . وأبعدهم النحاس وهو يقول: \_ خلاص . . خلاص . . خد استقالتك ياصلاح . . وآدى المرسوم في الدرج موش حامضيه !

تشر بعات الصحافة

تقول الكلمة الماتورة: كلما زاد الفساد في بلد . . زادت القوانين !!
وان نظرة واحدة الى هذا الفساد المتزايد ، تبور لنا ذلك الركام الهائل من القوانين التي فرضت بأمر الملك أو أريد لها أن تفرض : قانون المسبوهين ، قانون الجمعيات ، قانون أنباء القصر ، قانون أنباء الجيش، قوانين الصحافة . كلها قوانين رهيبة خانقه . لم يجد الانجليز انفسهم حين كانوا يسيطرون على مصر حاجة الى فرضها ، اكتفاء بالقوانين الرجعية الموجودة فعلا

وكان لا ينقضى شهر حتى يطلع فؤاد سراج الدين على الناس بمشروع قانون مقيد للحرية يريد فرضه . . كان يتقدم به والملك من خلف ، ثم لا يلبث ان يتراجع امام ضغط الاحرار والرأى العام

وكانت اخطر هذه المحاولات جميعا ، محاولة فرض قوانين الصحافة في الواخر سنة ١٩٥١

وقد بدات قصتها في مادبة اقامها الملك ودعا اليها الوزراء بمناسبة سفره الى اوروبا . وبعد انتهاء المادبة ، نظر الملك الى النحاس وسراج الدين وقال لهما انه يريد ان يعود من اوروبا فيجد الكلاب النابحة كلها قد اخرست . ، يريد بذلك الصحف التي تهاجمه وتفضح فساده

وسكت الوزراء ولم يعقبوا . .

وبعد سفره بقليل ، استدعت الظروف الوزارية تعيين عبد الفتاح حسن وزيرا للدولة \_ وكان ما يزال وكيلا برلمانيا \_ وكان لابد لهمن أن يحلف اليمين





أمام الملك لكى يباشر سلطته . . فطار الى كابرى ليحلف اليمين هناك امام الملك وكانت حملة الصحف الحرة قد اشتدت على الملك . وقد وجدت في مباذله اثناء رحلته وقودا جديدا لحملاتها الجريئة . وبعد ان حلف عبد الفتاح حسن اليمين ، كرر الملك الحديث عن الصحف ، وأشار بلهجة ذات مفزى الى تساهل الحكومة في القضاء عليها ، ثم طلب من عبد الفتاح حسن بما يشبه الانذار \_ ان يكرس جهده وجهد الوزارة بمجرد عودته للقضاء على هده الصحف بصورة سريعة

وعاد عبد الفتاح حسن حاملا هذا الانذار .. واجتمعت الوزارة تبحث هذا المأزق الدتيق وهي بين اكثر من نار: نار الملك الذي لا يريد ان تحد سلطته بشيء ونار الانجليز الذين توشك الوزارة أن تجابههم . ونار المصالح التي لا تريد للوزراء أن يذهبوا . وأخيرا نار هذه الصحف الحرة ذاتها 6 والرأى العام الملتف حولها

واعد النشريعات شخص ما يزال مجهولا مع قيل انه محمد على رشدى وقيل انه محمد على رشدى وقيل انه حامد زكى وقيل انها من اعداد بعض غير المسئولين .

وفي اجتماع مجلس الوزراء قال مصطفى النحاس: ان الوزارة يجب ان تبقى بأى ثمن في هذه الظروف . . . وعلى ذلك فالتشريعات يجب ان تمر . وقال صلاح الدين وابراهيم فرج ان تمزيرها مستحيل ، وان الوزارة لايجب ان تحتمل امام التاريخ مسئولية هذه

التشريعات ... وهرش غنام راسه وصاح: فكرة !.. نكلف احد أعضاء النواب بتقديمها على انها من عندياته ...

وصاح صلاح الدين انها ستكون تمثيلية مفضوحة . ولن يصدق الناس أن نائبا ينطوع بتقديم مثل هذه التشريعات .

ولكن النحاس أيد فكرة غنام

واختار غنام النائب اسطفان باسيلى كبشا للقداء ... وأعطاه التشريعات ليقدمها ... وغضب الرأى العام ضد هذه التشريعات غضبة هائلة ما زال صوتها يدوى في الآذان ... وانبعثت أعنف صور المقاومة من بين الوفديين انفسهم . فقد تزعم المقاومة النائب الدكتور عزيز فهمى .. وأحمد أبوالفتح



وئيس تحرير جريدة « المصرى » . وكان الوزراء الوفديون يشجعون النواب على المقاومة . واصبح اسطفان باسيلى فى خلال أيام أتعس مثل للمواطن ، فضلا عن النائب . . . حتى لقد فكر بعض الشباب فى اختطافه حتى ينتهى نظر التشريعات . وتالبعليه تحت ضغط الراى العام المواطنون حتى خاصة اهله . وانهارت أعصاب الرجل يوما ، اذ نشرت احدى الصحف صورته بين خطين اسودين كالوفيات وكتبت له نعيا كمواطن شريف . . . ورأت زوجته هذه الصورة فى الجريدة فبكت ، وتشاءمت واخذت تلح عليه ، مع سائر المواطنين أن يسحب التشريعات . . . فسحبها ! . . .

وكان للملك مندوب في مجلس الوزراء ... هو حامد زكى ... لم يطق هزيمة تشريعات سيده ، فصرح للصحف تصريحه الشهير الذى قال فيه : ان هذه التشريعات يجب أن تطبق في مصر مهما كان الامر !اذ لا يمكن أن تحكم وزارة بيضاء شعب أحمر ! وهذه التشريعات ضرورية كاساس للحكم الذي يهدف الى محاربة الشيوعية والقضاء على الصحف التي تدعو الى الشيوعية والمادىء المتطرفة !...

وكان حضرته يرى فيما يظهر أن الفساد المدنس . . هو المبادىء المعتدلة.

وسواد الجريمة . . هو الدولة البيضاء !

وضفع صلاح الدين هذا الوزير بتصريح خطير ... قال فيه : قرات ببالغ الدهشة تصريح معالى حامد زكى باشا ، ذلك التصريح الذي اقحم فيه زميلي الالوان البيضاء والحمراء والذي كان فيما اعتقد خطا كبيرا ولا سيما بعد أن حسمت ازمة التشريعات بسحبها من مجلس النواب

والذي يهمنى الآن من اثارة هذا التصريح أن زميلي قد أحرج به زملاءه الوزراء أحراجا كبيرا، مما يضطرني إلى أن أعلن أنني عارضت كلمشروع مقيد للحرية . وذهبت في المعارضة إلى أقصى الحدود والتي ترسمها مسئوليتي كوزير ، وسأعارض كل مشروع من هذا القبيل وأذهب في معارضته إلى أبعد الحدود ، سواء في هيئة الوزارة أو في الهيئة الوفدية أو في مجلس الشيوخ! . وكان هذا التصريح خطيرا حقا . . لانه كشف عن أن الوزراء انفسهم كانوا يعارضون التشريعات، وأن التشريعات كانت مفروضة عليهم من الملك، صاحب المصلحة الاولى في تقييد الحرية!

\*\*\*

ولم تكن الصحافة وحدها في الميدان . . . وان انبعثت من صفحاتها شعلة النور . . .

كانت المنشورات تطبع وتوزع في كل مكان: منشورات يوزعها الطلبة ... ومنشورات يوزعها الله الاحرار » ومنشورات يوزعها .. الضباط الاحرار » وكانت الاجتماعات تعقد ، والمنابر ترفع ، والجماهير تهتف .



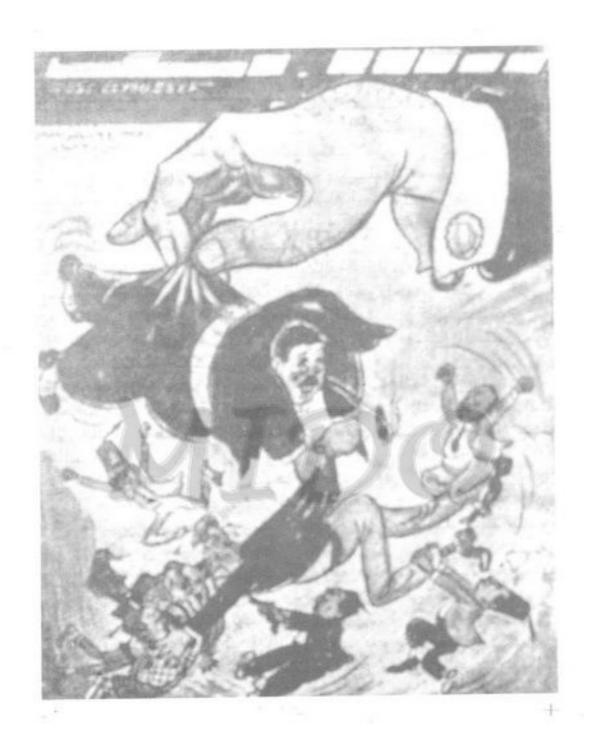

النحاس باشا: ماتخفوش ، فؤاد باشا مسيطر على الحالة تماما عن روز اليوسف ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٥١



وكانت المظاهرات لاتنرك فرصة تفوت . . وفي الجامعة كان يتعاقب الخطباء طالبين راس فاروق . . هاتفين بسقوطه . .

وكانت جبهة المعركة عريضة واسعة . . تشمل الحريات السياسية ، والاوضاع الاجتماعية ، والمساكل الاقتصادية ، والمسألة الوطنية . . والفساد الملكى المتوج . . وامتدت موجات هذا المد الى الريف، وبرزت حوادث التفاتيش والاصطدام بين الفلاحين والمالكين في الصفحات الاولى من الجرائد لاولى مرة . ولم يكن يمضى يوم الا ويدخل الى قاعة النيابة ، مخفورا بين جندين ، منهم جديد . وكان الاحرار يبدون في اقسام السجون ، وامام وكيل النيابة ، وفي قفص الاتهام ، ثم في ظلام السجون . كانوا يبدون \_ في بعض الميون وفي قفص الاتهام ، ثم في ظلام السجون . كانوا يبدون \_ في بعض الميون والطلمة العمياء \_ اقزاما مذنين، تعساء ضائعين! ولكن هؤلاء الابرار من الكتاب والطلبة والفلاحين والعمال كانوا هم العمالقة حقا . الاحرار الشرفاء حقا . كانوا يخرقون القوانين التي وضعها الفساد القدر لحماية نفسه ، لكي يقرروا ماديء اسمى ، وقوانين اغدل ، ومجتمعا اسعد . وكانوا يضحون من أجل دلك كله بالراحة ، واللين ، والاحترام الزائف الذي يضفيه المجتمع على بعض حماة الجريمة ، الذين يعيشون على فتاتها!

وهنا . . بجب أن نقف سويا \_ أيها القارىء \_ ونتعلم درسا :

ان الحرية شيء ثمين حقا . وهي للتقدم وانتصار الشعب شرط اساسي . وانظر الى تلك الانتصارات الضخمة التي حققها الشعب في خلال سنتين من الحرية النسبية .

فضح الملك وقدم شركاءه الى المحاكمة ... حطم كل محاولاته لفرض نظم رجعية جديدة .

عبا السخط بين الجماهير وحدد أهدافه في الملك الفاسد وبطانة السوء وكل

من يدور في فلكه من سياسيين .

وتوج الشعب هذه الانتصارات بالغاء المعاهدة . ، وبتقرير حق شتبابه في حمل السلاح ومحاربة الانجليز . ، ودفع الحكومة الى حالة من شبه الحرب مع الاستعمار لاول مرة في تاريخنا الحديث .

ومع ذلك فقد كنا نقاتل \_ ايها القارىء \_ بحرية ناقصة . . . تنال منها قوانين استعمارية عنيفة تقيد حريات الاجتماع وتكوين الجمعيات واصدار

والدرس الذي يجب ان تتعلمه \_ ايها القارىء \_ من هذه الحقائق هو : ان • تطالب باصرار برفع القيود الباقية على حريتك

وأن تؤكد دائما حقك في أن تقتنق الرآى الذي تراه صوابا ، وأن تعبر عن هذا الراى بالكتابة والخطابة والجدل ، وأن تعمل على تطبيق رأيك بعقد الاجتماعات وتكوين الاحزاب والجمعيات ، ، ، ،

فهدا هو الطريق \_ اوحد الطريق \_ الى امام . .



## ا لستة شهورالسّود

٢٦ يناير - ٢٦ يوليو ١٩٥٢ بالضغط والتضييق تلتحم الاجـزاء البعثرة ، والازمة تلد الهمة جمال الدين الافغاني

MIDO





لاذا هو انجلیزی ؟

كان الناس بعر فون دائما، بالاحساس والاستنتاج ، ان الملك السابق لص. . وسيىء السيرة . . وانجليزى . ولكنه لم يتحطم تماما الا بعد ثلاثة احداث كبار ، اكدت هذه الصغات ، ووصمته بها علنا ، وفي وضوح كامل :

قضية الاسلحة الفاسدة اثبتت انه يسرق . . ولو بدماء الضحايا .

وماساة زواج فنحية من رياض غالى وتجريد نازلى من لقبها . . اثبتت جو الانحلال الذي يعيش فيه وينمو عليه .

تم جاءت طعنته للقضية الوطنية والكفاح ضد الانجليز .. فدمعته بالصفة

الثالثة الاخيرة . . وهي الخيانة .

وكان فاروق بجد قبل هذه الاحداث الثلاث من يزعم للناس انه امين ، صالح ، وطنى ، ولكن هذه الاحداث اخرست كل هذه الالسنة الكاذبة ، وافسحت للحقيقة الكبرة مكانها الراسخ في قلوب الناس وعقولهم .

وقد راينا فيما سبق لصوصيته وانحلاله .. وعلينا أن نعرف الآن قصة خيانته . ولكن .. قبل أن نمضى في سرد القصة ، يجب أن نجيب على هــنا السؤال: لماذا هو انجليزى ؟ . و لماذا يخون ؟ . . هل يخون لجرد ميل شخصى يجذبه ألى الانجليز ، أو اسباب عارضة دفعته إلى احضانهم . . أم أن هناك مصالح ضخمة نربط الملك بالاستعمار الانجليزى وتجعلهما حليفين طبيعين ؟ هي مصالح ضخمة عاتبة . ولنبدا الموضوع من أوله :

حين عرفت انجلترا طريق الاستعمار ، وبدأت تستعبد الشعوب لصلحة صناعتها . . كانت امامها احدى وسيلتين لحكم هذه الشعوب : اما ان تحكمها مباشرة بواسطة حكام انجليز . واما ان تستصنع لها انصارا من ابناء المستعمرات ، يستعبدون شعوبهم لحسابها . مقابل نفع كبير . . وقد وجدت انجلترا مع الزمن ان الطريقة الثانية اجدى وانسب . . فهي مثلا حين تجعل فئة من المصريين يحكمون مصر لحسابها . . توفر نفقات ادارة انجليزية كبيرة ، وتقلل من احساس الشعب المصرى بالاستعمار . . لانه ينظر الى وجوه حاكميه فاذا بها مصرية . . فيسكت ويؤمن ويحسب نفسه مستقلا، وهو لن يكتشف حقيقة هذه الوجوه الا بعد زمن طويل ، ووعى دقيق .

ولننظر كيف طبقت انجلترا هذه السياسة في مصر ، وفي جيران مصر ، من

بلاد الشرق القريب

كانت انجلتراً كلما قررت استعمار شعب من الشعوب ، بحثت عن اسرة تحتضنها ، ورجل ترعاه ، لتصنع منه ملكا ، وكانت تختار اسرة لها بعض القداسة والمكانة المرموقة في شعبها ٠٠٠ وكانت تعرف ان هده الشعوب شعوب متدينة ، فهي تدخل اليها من هده الناحية ٠٠٠ وهي السودان احتضنت انجلترا العروش الهاشمية في العراق والاردن ، وفي السودان احتضنت



السيد عبد الرحمن المهدى ـ لانه ايضا فيما يقال من سلالة النبى وابن المهدى الكبير ـ وقبل ان تحتل ليبيا ، احتضنت السيد ادريس السنوسى لنفس الاسباب

وهي بعد أن تقيم العرش ، وتجلس عليه الملك . . وتشمعره بفضلها عليه لابد أن تجعل الملك والعرش في حالة من الاحتياج الدائم الى مساعدتها : فاذا كان الملك في بلد فقير كالاردن أو ليبيا أقامت شئون الدولة المالية على نحو يجعلها في حاجة الى مساعدة مالية من الخارج دائما ، ثم تبرعت هي بهذه المساعدة المالية السنوية . وهكذا يجد الملك نفسه مهددا \_ اذا خالف الانجليز \_ بالافلاس! وقد شعرت دول الجامعة العربية اثناء حرب فلسطين سيطرة الانجليز القوية على الملك عبد الله ، وعرضت الدول العربية عليه ان تقوم هي بدفع النقص السنوي في ميزانية الاردن الذي تدفعه انجلترا \_ حوالي ٢ مليون جنيه \_ لتحرر سياسة الاردن من الاستعماد الانحليزي . ولكن العرض خاب . ونفس الوضع خلقته انجلترا في مملكة ليبيا الجديدة! اما اذا كان العرش في بلد غنية كمصر أو السودان . فان انجلترا تعمل على أن تحمل الملك \_ أو الموعود بالملك \_ فيها مصلحة كبيرة . أذ تجمل الملك أو المرشح للملك اقطاعيا غنيا له مصالح ضخمة يخاف عليها من الشعب لو تحرر ، فيركن الى حماية انجلترا له ، ولمصالحه . وهذا هو ما فعلته انجلترا في السودان اذ منحت السيد عبد الرحمن المهدى جزيرة آيا ، وجملته اغنى اغنياء السودان . وأذ جملت فؤادا ثم فاروقا يقتنيان الارض والضياع . . حتى وصلت الى منات الآلاف من الافدنة . وآية هذه الخطة أن فاروقا كان يخاف خروج الانجليز دائما لان ذلك سيمصف بمصالحه . وآيته أن النظام الاقطاعي في مصر لم يبدأ في التغير الا بعد أن خرج أحد الحليفين : وهو الملكا وفي الهند . . حبث تعذر على الانجليز اقامة عرش واحد . . خلقت عشرات المروش في صورة المهراجات ، ومضت تقوى سلطاتهم وتنمى ثرواتهم ،وهم يردون جميلها بوقوفهم في صفها ضد الشعب الهندي . فلما زال الاستعمار الانجليزي ، كانت أول ضربات الاصلاح موجهة الى هولاء المهراجات والملوك الصفار بالذات . . . وانت \_ ايها القارىء \_ تذكر قصة حيدر آباد ، الذي كان يكنز المال ويضع الجواهر في الزكائب ، وتذكر زحف نهرو عليه ، وتجريده من ماله ، وتوجيهه لخير الشعب !

تلك هي \* الخطة \* الانجليزية العامة في الاستعمار . وتلك هي المسالح الضخمة التي تربط بها حكام البلاد بعجلتها . وهذه الخطة تختلف بالطبع في تفاصيلها من بلد الى آخر باختلاف الظروف . وعلينا الان أن نعرف \_ بشيء من الدقة \_ كيف مضت هذه الخطة في مصر

لم تدخل انجلنوا مصر وفي بمينها عوش جديد ، ولكنها جاءت لتحمي



هرشا يوشك على الانهياد . فقد ذهب توفيق الى الاسكندرية فرارا من الثورة الشعبية التى تزعمها عرابى . وخفت انجلترا الى نجدته وتثبيت عرشه الذى كادت تكتسحه التيارات الشعبية . وقصة الاحتلال الانجليزى بعد ذلك معروفة

وكانت انجلتزا تحرص على ان يجلس على عرش مصر رجل موال لها ، ولا يعرف سيدا غيرها . فحين شعرت ان الخديو عباس هواه مع تركيا عزلته ووضعت مكانه السلطان حسين كامل، وحين اراد امراء البيت المالك الاحتجاج على عزل عباس هددتهم بأن تجلس اغان خان على عرش مصر . . . وكان على الامراء ان يختاروا بين العرش والاستقلال . فاختاروا العرش طعا . وبعد حسين كامل جاء فؤاد

وكان فؤاد حين جلس على عرض مصر افقر امراء البيت المالك بلا استثناء . وعرفت انجلترا كيف تضعه في اول الطريق الموصل الى الثراء . وعمد فؤاد الى جمع الاطيان بوسائل رهيبة . يساعده زبانية مشهورون ، كانوا نواة لا الخاصة الملكية » فيما بعد

ولم تقنع انجلترا بأن جعلت الملك هو الاقطاعي الوحيد في مصر ، والا اصبح وحيدا ، ضعيفا بين شعبه ، فعمدت الى تقويته وتعميق حدوره بخلق طبقة اقطاعية تحيط به وتسنده ، وتربطها بالاستعمار الانجليزي نفس الرابطة ، ومضت تكون طبقة «اصحاب المصالح الحقيقية» كما عرفت فيما بعد . وكان اللورد كرومر هو اول من أطلق هذا الاسم عليها ، اطلقه في احد تقاريره قائلا ما معناه: ان المهيجين الوطنيين من امثال مصطفى كامل هم الذين يعارضون الاحتلال البريطاني ، وهؤلاء لا ينبغي ان يعتد بهم ، اما هم الدين يعارضون الاحتلال البريطاني ، وهؤلاء لا ينبغي ان يعتد بهم ، اما هم اصحاب المصالح الحقيقية » فأنهم يؤيدون الاحتلال

خلق الانجليز طبقة « اصحاب المصالح الحقيقية » عن طريق تسهيلات اقتناء الارض ، ومشروعات الرى التى زادت من انتاج هذه الارض زيادة كبيرة ، وشراء القعلن لحساب مصانعها من هؤلاء الملاك بأسعار مرتفعة ، وعن طريق تعليم ابناء هذه الطبقة في انجلتوا ثم توليتهم الوظائف الادارية الكبيرة في الإقاليم ، ووظائف السكرتيرين والمساعدين للمستشارين الانجليز في الوزارات ،

ومن هذه الطبقة تكون حزب الامة قبل الحرب العالمية الاولى من محمود سليمان باشا وحسن عبد الرازق باشا وعبد الخالق ثروت باشا وغيرهم . . لناواة حركة مصطفى كامل . ومن نواة حزب الامة ، تكون حزب الاحرار الدستوريين في سنة ١٩٢٣ . . لناواة حركة سعد زغلول

وتتم الحلقة ... اذا لاحظنا ارتباط مصلحة الاجرار الدستوريين والاحزاب التي حالفتهم بمصلحة فؤاد ثم فاروق... فهم الذين او قفوا الدستور والفوه وعطلوه بشتى الصور . وهم الذين وقفوا \_ كما سترى \_ المواقف السلبية .



## الخيازنى منصف لطيق

كان مصطفى النحاس يصعد منبر مجلس النواب ليعلن الغاء المعاهدة، وهو يعرف ان الاقالة اصبحت حقيقة مقررة ، وان المسألة مسألة وقت فحسب ، وكان قد بنى حسابه هذا على معرفته الطويلة بسياسة الملك المرتبطة بالانجليز وتأكد من صحة حسابه حين ذهب الى فاروق ليحصل على توقيعه على مراسيم الالغاء . . فحاول ان يتهرب ، ويؤجل الالغاء بأى ثمن . وكانت تصل الى النحاس ايضا بعض تفاصيل مقابلات الملك لبعض الزعماء والشخصيات ، وانه كان يقول لزواره صراحة ان الغاء المعاهدة ومحاولة اخراج الانجليز بهدا الشكل خطأ .

وحاولت الحكومة الوفدية جهدها ان تمضى بمعركة القنال .. في جو بالغ القلق مشحون بالاحتمالات .. بين معارضة متقدمة عنيفة تتعجل الخطوات وتطلب المزيد، وتتهم الوزارة بالتردد والتقاعس ... ومعارضة اخرى مختلفة لل تتكون من حزبى السعدين والاحرار وبعض المستقلين المتعفنين للتعفنين تأخل على الحكومة التهورها الاوتخوف الناس من الخراب المحتمل ، وتتربص بالحكومة الدوائر . وهناك السفارة الانجليزية تحيك الدسائس والمؤامرات . والملك يبحث عن مخرج من هذه الورطة ! . .

وكانت الوزارة تصحو مع الصباح فتجد صحفا تهاجمها لانها لاتمنح الفدائيين مساعداتكافية ، ولانها لاتقابل الانجليز بالشدة اللازمة ..وصحفا تهاجمها بحجة انها تقود البلاد الى الخراب ، وهذه الصحف المهاجمة تبث ورح الهزيمة بين الناس بما تنشره من تهديدات الانجليز ، ومظاهر قوتهم ، واحتمالات الغشل

اما الحقيقة التي يجب ان تقال ، فهى ان الوزارة حاولت ان تؤدى واجبها . . اذا واعينا ظروفها تلك الحرجة ، ومخاطر الطريق ، والضرورة التي كانت تدعوها الى الحذر من الخيانة المتربصة بها في القصر . بل وفي بعض اعضاء الوزارة انفسهم ضدهذه السياسة . . كما اعلن حامد زكى عن نفسه اخيرا!! فبعد ان تركت الوزارة كل ادوات الدعاية تهاجم الانجليز ، وتنمى طاقة الكراهية للاستعمار الى حد لم يسبق له مثيل منيد ثورة سينة ١٩١٩ . . ونقيلت الاحساس المباشر بقبضة الانجليز من مدن القنال الى جميع انحاء القطر ، وشجعت كتائب النحرير باقصى وسائل التشجيع الادبى والمادى ، حتى لقد كان ميكروفون الاذاعة ينتقل الى معسكراتهم في القنال يروى قصصهم وينقل احاديثهم لمواطنيهم ، نقول ، ، بعد ذلك كله ، وقبيل ان تقع كارثة



حريق القاهرة ، بدأت الوزارة تهد الفدائيين بالسلاح ، وتشجع ضباط الجيش والبوليس على التطوع .. وقد سحبت سفيرها من لندن وهمت بقطع العلاقات السياسية .. فلم يبق بينها وبين حالة الحرب الفعلية الاشعرة واهية !

وشعر الملك بان الخطر على كيانه جارف . . ولم تخف عليه الآثار الخطيرة التي تترتب على ترك المصريين يحصلون على حريتهم بقوة السلاح . واتصل الانجليز بالملك ـ او « بوكيلهم في مصر » كما كان يسميه السفير البريطاني

رالف ستيفنسون! \_ ورسمت الخطة .

وكانت اول خطوات الخيانة \_ السافرة \_ ان اعلن الملك في اسبوع واحد تعيين حافظ عفيفي رئيسا للديوان الملكي ، وعبد الفتاح عمر مستشارا له للسياسة الخارجية ، والياس اندراوس مستشارا للشئون الاقتصادية . . وادرك المواطنون من شمال الوادي الى جنوبه ، بل ادرك الاحرار في العالم العربي كله \_ مغزى الخيانة ؟ ففي مصر انطلقت المظاهرات هاتفة ضد الملك باقسى ماتتيحه لها الالفاظ ، مطالبة براس حافظ عفيه ، منادية بسقوط « عفيفي » و « حافظ » عفيفي ! . . وفي الخرطوم تظاهر طلبة المدارس ضد رئيس الديوان ، وارسل احد زعماء الاحزاب السودائية ممن يحملون رتبة البكوية من مصر ، ارسل برقية الى الملك بعلن تنازله عن رتبة البكوية الحراجا على خيانة الملك للقضية الوطنية . وفي بغداد كتبت الجريدة الحرق « صدى الاهالي» تهاجم هذا التعيين وتشرح معناه !! . . وكانت هذه الغضبة الشاملة في محلها تماما . وقد دلت على وعي عميق .

فاما الياس اندراوس فقد عرفنا منبته ، واولياء نعمته ، وحقيقة وظبغته ...

واما غبد الفتاح عمرو فهو تلميذ احمد حسنين البكر . وهو الذي وصفه طه حسين ادق وصف حين قال انه يصلح سفيرا لانجلترا في مصر اكثر مما يصلح سفيرا لمصر في انجلترا! وهذا صحيح . . لان عمرو عاش طيلة عمره في انجلترا . فهو يعرف عنها اكثر مما يعرف عن مصر . وهو خليق ان يمثلها اكثر من ان يمثل مصر . وحين تقرر عزله من منصبه رفض العودة الى مصر . . وقرر ان يستوطن في وطنه الحقيقي . . انجلترا!!

واما حافظ عفيفى . . فحديثه طويل! وقد ثار الناسعلى تعيينه بسبب الحديث الشهير الذى ادلى به للاستاذ كامل الشناوى ونشرته « الاهرام » ودافع فيه عن معاهدة ١٩٣٦ وطالب بالارتباط بانجلترا الى اقصى حد . . وكان هذا الحديث والحكومة على وشك الغاء المعاهدة!

ثار الناس عليه بسبب هذا الحديث . ولكن تاريخه أبشع من ذلك بكثير .





من بين الاوسمة المصرية وسام يسمى ربطة الساق ) وسام ربطة الساق الذي يحمله احد المصريين :

ولعله بين جميع السياسيين الذين عرفتهم مصر اشدهم رجعية وأكثرهم انجليزية ، وإذا كان المجال لايتسبع لتشريح حافظ عفيه ، فأنه يكفى أن نعرف عنه هذه الحقائق البسيطة :

حافظ عفيقي

الدي اشترك في الدي اشترك في اكبر عدد من مرات تعطيل الدستور او الغائه، بينما نجد على ماهر اشترك في تعطيل الدستور مرتين واسماعيل صدقي مرتين ومحمد محمود مرة واحدة .. نجد ان حافظ عفيفي اشترك في تعطيل الدستور ثلاثمرات : مع محمد محمود سنة ١٩٢٨ . ومع الهلالي صدقي سنة ١٩٣١ . ومع الهلالي سنة ١٩٥٦ . فلم يفته شرف المساهمة في تعطيل الدستور الا مرة واحدة ، مع زبور ، سنة ١٩٢٤

\* ولم يكن دوره في هذه الانقلابات مجرد المساهمة الداخلية ، بل كانت مهمته ان يكون مندوب الانقلاب عند الانجليز . . فقد جعله محمد محمود في سنة ١٩٢٨ وزيرا للخارجية وحلقة اتصال بدار المندوب السامى . ولم يكتف صدقى سنة ١٩٣٠ بذلك ، بل نقله من الوزارة الى وظبغة وزير مغوض في انجلترا « ليسند » انقلاب صدقى هناك !

\* وكما انه صاحب الرقم القياسي في تعطيل الدستور ... كذلك فانه صاحب الرقم القياسي بين جميع الساسة المصريين في مفاوضة الانجليز في في في مفاوضة الانجليز في مفاوضة الانجليز في مفاوضة الانجليز في مفاوضات وصدقي خمس مرات . وحدقي عفيفي جلس الى مائدة المفاوضات ست مرات : مرة مع سعد وعدلي سنة ١٩٢٨ ومرة مع محمد محمود سنة ١٩٢٨ ومرة مع صدقي صدقي سنة ١٩٢٨ ومرة أخرى مع صدقي سنة ١٩٢٦ ومرة الخرى مع صدقي سنة ١٩٤٦ ومرة الخرى الهلالي سنة ١٩٢٨ ومرة الخرى الهلالي سنة ١٩٢٨ ومرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المرة المهلالي سنة ١٩٥١ !

المفاوضة من المستقلين مشروع صدقى بيفن سنة ١٩٤٦ ، رفض جميع اعضاء هيئة المفاوضة من المستقلين مشروع صدقى بيفن ، واستقالوا استقالة مسببة بهذا السبب ، ما عدا واحدا فقط : هو حافظ عفيفى !! . . خلاف السعديين والدستوريين طبعا (هيكل وعبد الهادى والنقراشي)

\* وقد الف في حياته كتابا واحدا هو : الانجليز في بلادهم!! هذه هي معالم تاريخ هذا الرجل . . حافظ عفيفي . وهذا هو الرجل الذي







المصرى افتدى انتم دو قولولي حارب الفساد: 1907





اختاره فاروق ليكون رئيسا لديوانه ، ومنفذا لسياسته ، والشعب مشتبك في معركة دامية مع الانحليز!

ولم يكن فاروق مستطيعا ان ينفذ بنفسه خطة الخيانة والغدر في هذه الظروف . . فهي مهمة صعبة ، لاينهض بها هذا الفاسق ، الجاهل ، الذي يعيش في عالم من الانحلال والقمار والصور الفاضحة ، ويجالس حثالات هابطة المستوى لاتجيد الاحديث الدعارة مثل بوللي وبيترو وحلمي حسين ! فلم يكن بد من ان يختار رجلا ينفذ له الخطة المرسومة ، وكان حافظ عفيفي ذلك الرحل . . . .

وكانت الخطة التي رسمها فاروق والانجليز لطعن القصية الوطنية تستهدف أولا اخراج وزارة الوفد . وكانت خطة اخراج الوزارة تتلخص في

: [1

ا \_ تشجيع الحملة على مظاهر الفساد الداخلي في الوفد ، والتشهير بالاخطاء والسرقات واستغلال النفوذ ، لجذب اهتمام الناس الى الوضع الداخلي من جهة ، ثقة الشعب في الوزارة التي تجتاز به المعركة .

٢ ـ نشر الانباء المختلفة او المبالغ فيها عن محاربة الوزارة للفدائيين
 والقبض عليهم وما الى ذلك . . لزعزعة الثقة بين المقاتلين في الجبهة والوزار»

في الداخل ،

٣ - آن يقوم الانجليز باستفزازات وتحرشات عنيفة لاغرض من ورائها اكثر من تعريض الوزارة لهزات عنيفة . واثارة موجة السخط في الداخل على تحو يؤدى الى الشغب ويتزايد به حتى يمكن اتهام الوزارة بتهمة عدم القدرة على الاحتفاظ بالامن وحراسة اموال وارواح الاجانب . فهدم الانجليز لكفر عبده . وضربهم لمحافظة الاسماعيلية لم يكن لهما مبرر من ضرورة حربية أو دفاعية . انما هي ضربات عنيفة كانت تهز الشعور العام في الداخل ، وتطلق عقال المظاهرات وتهيىء لحدوث اعتداءات وانتقامات في الداخل تبرر تدخل الدول الاجنبية أو اقالة الوزارة .

٤ ـ مشاورات متصلة للبحث عن الوزارة التي يمكن أن تخلف وزارة الوفد . ويجب أن تكون وزارة قادرة على التظاهر بالاستمرار في مقاوسة الانجليز ، تلافيا لثورة الرأى العام من جهة ، وحتى يمكن تحويل التيار

تدريجيا ، وفي هدوء .

٥ \_ البحث عن وسيلة للحد من الحريات العامة . . لان قتل القضية الوطنية لن يتيسر ابدا وهذه الاجتماعات تعقد ، والصحف تكتب ، والناس يقولون مايشاءون !

وتمت الخطة بحدافيها .

فقد انتشر احساس غير ملائم بعدم قدرة الوزارة الوفدية على مواجهة



الموقف . ووصل الامر باحدى الهيئات \_ الحزب الاشتراكي \_ الى حــد مناداة رئيسه احمد حسين باقالة الوزارة ، دون أن يفكر لحظة واحدة في الوزارة التي يمكن أن تخلفها ، وأمكانية الاستمرار في المعركة . . .

واثر الاعتداء الوحشى على محافظة الاسماعيلية في استغزاز الناس واشعال غضبهم وتمردجنود بلوكات النظام \_ ذلك التمرد الذي لم تتكشف الاصابع الخفية فيه بعد \_ وكان تضليل هذا الغضب سهلا نتيجة التوجيه الخاطىء الذي قامت به بعض الصحف ، موهمة الناس بان المعركة يمكن ان تكسب بالتخريب الداخلي والتحريض على ارواح الاجانب وممتلكاتهم . ولما انعلقت كل هذه العوامل وتفاعلت وسنحت الغرصة لعناصر الخيانة كلها ان تعمل على نطاق واسع: البوليس السياسي ، وعملاء الانجليز من نوع جماعة اخوان الحرية وغيرها . . اخدت هذه تعمل على تكميل الماساة . . وكانت قيادة الجيش الفاسدة كالاصابع في يد الملك، فاستطاع ان يمنع الجيش من التدخل لحماية الامن . . حتى يعم الدمار بشكل جسيم يبر والاجراءات التي ينوى الملك الاقدام عليها . . .

واحترقت القاهرة !...

وحين ذهب النحاس يطلب الموافقة على قطع الملاقات السياسية بانجلتوا، قيل له: تريث .. وتريث حتى احترقت القاهرة .. وطلب الملك اعلان الاحكام العرفية فورا، وكانت آخر اخطاء الوزارة انوافقت على اعلانها وانطلق البوليس السياسي في دخان الحريق يقبض على جميع خصوم الملك ، وخصوم الفساد، وخصوم الانجليز .. وقبل ان ينقشع الدخان كانت الوزارة قد اقبلت، وكان البوليس السياسي مستمرا في عملية القبض ، فقبض على انصار الوزارة أنفسهم!

وفي اربع وعشرين ساعة . . اصبح الشهداء والابطال والقدائيون طريدى المدالة . . عدالة فاروق !

ومن يتولى الوزارة في هذه اللحظة الحرجة ؟...

كان نجيب الهلالي معدا لهذا الدور منذ شهور ، وخطوط السياسة التي سوف ينتهجها مرسومة له بدقة ، ولكن مواجهة الوفد بالحرب مساشرة ، والوقوف في وجه التيار الوطني مرة واحدة ينطوى على خطورة بالغة ، لذك اتفق حافظ عفيفي والملك مع الهلالي على ان يتأخر دوره قليلا . . ، واتفق على ان يتولى الوزارة رجل يكون حسن السمعة عند الناس ، ويستطيع ان يجرى مع الجواد المندفع خطوات قبل ان يوقفه تماما . . فمن الرجل اذا ؟ . .

وكان على ماهر. قد اعلن تأييذه لالفاء المعاهدة . وراس في مجلس الشيوخ لحنة اقرار تشريعات الالفاء . وسار في المظاهرة الصامتة التي نظمت حدادا



على شهداء القنال ، ورشح ليراس هيئة قومية تدير المعركة في القنال ، ، فهو اذا يمكن ان يكون مقبولا عند الناس ، وسوف يصدقه الشعب حين يقول : فهو اذا يمكن ان يكون مقبولا عند الناس ، وسوف يصدقه الشعب حين يقول : اننى عازم ايضا على اخراح الانجليز ، ، وسوف امهلهم اسابيع محدودة والاحكام العرفية لن تبقى اكثر من شهرين ، والبرلمان الذى الفي المعاهدة سيبقى !!

وكان على ماهر مخلصا في هذا الكلام . وكان يعتقد ان الانجليز بعد ان عرفوا ما يمكن ان يترتب على بقائهم في القنال لابد سيعيدون النظر في موقفهم وقد بدات بوادر تراجعهم ايام معركة القنال بالوساطات التي كانوا يحركونها ورضى الوقد وايده . وحدد على ماهر موعدا لبدء مغاوضات سريعة قصيرة

مع السفير . . . وظن ان الامور تجرى الى غايتها .

ولكن القصر وجد أن على ماهر قد أدى مهمته ، واستطاع أن ينفذ الصدمة الاولى للقضية الوطنية بألبق طريقة ممكنة . وكانت خطته في الابقاء على البرلمان الوفدى، وتحديد أجل قصير للاحكام العرفية ، وأجل آخر لأنهاء المفاوضات . . كان معنى ذلك أما خروج الانجليز وأما عودة الثورة الوطنية .

وفي يوم واحد . . وبعد شهر واحد من تأليف الوزارة . اعتذر السغير البريطاني عن موعد بدء المفاوضات . واستقال وزيران من الوزارة - مرتضى المراغى وزكى عبد المتعال - لان الرئيس لايريد حل البرلمان الوفدى ومجاهرة الوفد بالعداء والاشتباك في معركة داخلية وهو يتهيأ لمقابلة الانجليز . . وادرك على ماهر عمق المؤامرة . . فقدم استقالته .

وذهب النحاس الى على ماهر يزوره ، ويقول له ساخرا : طيب أنا طلعوني

علشان حرامي ، وانت طلعوك ليه يابطل ؟!

كان على ماهر حسن النية . ولكنه سوف يحتمل امام التاريخ مسئولية القاء الماء على النار الملتهبة في القنال . . . والطريق الى جهنم مفروش \_ أيها القارىء \_ بالنوايا الطيبة !

وكانت مصر فعلا تسير في الطريق الى جهنم . . اذ الف نجيب الهلالى وزارته .



### الرجعية فيصحوة الموت

عندما بدأ النحاس يؤلف وزارته في سنة . ١٩٥٠ ، استدعى نجيب الهلالي قبل الجميع ، وعرض عليه ان يختار بين وزارة المعارف ووزارة المالية . وفوجيء النحاس بان الهلالي يرفض دخول الوزارة اطلاقا. وخرج النحاس الى الجماهير التي كانت محتشدة هاتفة باستمرار امام بيته اثناء تأليف الوزارة ، وجذب الهلالي من ذراعه وقال للجماهير : قولوا له يقبل!

وصاحت الجماهير هاتفة بالهلالي وزير المعارف ، ولكن الهلالي عاد الى داخل البيت ، واصر على الرفض ، وبرد رفضه بأنه قرر اعتزال السياسة منذ زمن بعيد ، ولم يضدق الحاضرون طبعا ، ، وقال له النحاس كيفيكون معتزلا السياسة وهو عضو في الوفد ، . فقال الهلالي :

\_ الحقيقة اننى اتخذت قرارا لن احيد عنه ابدا مهما كانت الظروف : هو ان لاادخل قصر الملك ولا احلف يمين الاخلاص امامه . ولا اوقع على ورقة

واحدة تحمل توقيمه!

وادرك الحاضرون ان الهلالي مازال يعادى القصر منذ سنة ١٩٤٤ ، حين اوعز الى احسد النواب بتقديم استجواب عن ديون احمد حسنين التي لم يدفعها للوزارة ، ورد الهلالي بأنه كوزير للمعارف سوف يتخذ اللازم لارغام رئيس الديوان على دفع هذه الذيون .

وعاد النحاس يحاول اقناع الها لالى بدخول الوزارة ، دون ان يبلغ من ذلك شيئا .

من انه رفض الله رفض الله رفض الله رفض الله رفض الله ولو كان الله ولما ولما عبيد ، ولما فاع عن وزارة بالاسود . الاسود . الله الله الله صاحب آخر الله صاحب آخر الله الله صاحب آخر الروق ، والتمكن الروق ، والتمكن والتمكن الروق ، والتمكن

نجيب الهلالي

وليس صحيح ماقيل من انه رفض دخول الوزارة احتجاجا على فساد وزارة النحاس سنة ١٩٤٤ ، ولو كان ذلك حقا لخرج مع مكرم عبيد ، ولما نهض بأكبر العبء في الدفاع عن وزارة الوفد ضد اتهامات الكتاب الاسود .

ومع ذلك فهذا الرجل كتب عليه ان يكون آخر وزراء الملك السابق . وان يسجل عنه التاريخ انه صاحب آخر محاولة لتوطيد فساد فاروق ، والتمكين لظلمه ، والتطوع لارادته فما الذي اصابه ؟

ليس الهلالي هو موضوع هذا الكتابوهو لايعنينا هنا الا بقدر ما كانآلة في يدفاروق ، واداة لتزيين فساده ، ويكفى ان نقول انه قضى السنة السابقة على توليه الوزارة في اتصالات مربة معرجال القصر الذي اقسم ان لايدخله ومقابلات مع المسئولين الانجليز الذين مروا بمصر مشل مستر ستوكس وزير الدولة البريطاني في حكومة العمال ، وكانت هذه المقابلة \_ مثل غيرها \_ تبدو غير مفهومة : والهلالي ليس رئيس حزب ، وليس رئيسا سابقا للوزارة . . ولم يعرف ان بينه وبين وزراء الانجليز «استلطاف» سابق او ود قديم . . الا اذا كان آتلي ورفاقه قد بلغهم صيته في ابتكار النكتة ، فارسلوا رسولا من عندهم لينقل اليهم آخر مبكراته .

فالذي يهمنا هو ان الهلالي ، كان السياسي التعيس الذي اختير لكي يلعب الدور الاساسي في هذه الماساة ، وانه لم يؤلف الوزارة بعد النحاس مباشرة الا لحكمة بليغة ، هي ان لايتلقي صدمة الانقلاب الاولى التي قد لايتحملها . . فاتفق مع حافظ عفيفي على تقسديم على ماهر . . لينهض بدور « راس

الحربة » . . .

وبهت الناس وهم يقراون في الصباح خطاب تشكيل الوزارة .. وكان الهلالي بارعا فزعم \_ كاذبا \_ ان الدستور سيحترم ، وان الاهداف الوطنية قريبة المنال ... ليمهد بذلك لخدعته الكبرى: التطهير ومحاربة الفساد ... والحكمة المأثورة تقول: ان العبرة ليست بالسيف . ، بل باليد التي تمسكه . . فان السيف قد يكون في يد اداة لغاية نبيلة ، وقد يكون في اخرى اداة لارتكاب جريمة .

كذلك النطهير . الله سلاح لاغبار عليه . وامل لايغيب عن خاطر شريف . ولكن العبرة بالبد التي تنفذه . وقد بدأ التطهير في بد الهلالي اكذوبة ضخمة ، وسخرية مربرة . لان الهلالي نفسه كان في بد الملك ، وكان الناس يعرفون جيدا أن الملك هو الفساد الاكبر ، وأن جميع صور الفساد أهون كثيرا من فساد فاروق ، والحاشية ، والتابعين

وكان طبيعيا ان لابطهر الهلالى شيئا .. وان يخرج من الوزارة بعد ثلاثة شهور .. فاذا بكل دعاوى التطهير تتلخص فى عشر ملفات خالية على مكتب وزير العدل ، مكتوب على غلافها رؤوس موضوعات ، وتحمل كلمة «نطهير!» اما اهداف الهللى الحقيقية فقد تحققت .. ويجب ان نقرر ذلك انصافا للرحل الذى قيل أنه فشل »

كان المطلوب من الهلالي هو :

۱ - ان ينسى الناس قضية الجلاء والانجليز ، وكل الاشياء التى تثور لها الدماء .



٢ - ان يعطل الدستور ويلغى كل الضمانات المكفولة فيه اطول مدة مستطاعة
 ٣ - ان يؤدب اعداء النظام بشتى الطرق ، وان يفرض الذل على الراى العام حتى لا يرفع راسه فى وجه الملك والانجليز مرة اخرى ، قبل وقت طويل . . . . طويل .

وقد نجح الهلالي عن ذلك كله نجاحا باهرا . واليكم «كشف» النجاح : اولا \_ نجح الهلالي \_ باسم الملك \_ في وضع القضية الوطنية على الرف . وقد سلك الى هذه الغاية مسالك كشيرة . فقد اغرق البلاد عامدا في سلسلة مهاترات داخلية انستالناس انفسهم . وابتكر من المظالم والمفاسد والمساخر والاستبداد ماحجب عن اذهان الناس مظالم الانجليز واستبدادهم ، وحرم على الاذاعة والصحف ان تتحدث عن الانجليز بشر . بل لقد منع على الصحف ان تنشر شيئا عن قضايا الشعوب الاخرى المكافحة ضد الاستعمار : ففي تونس مثلا وقعت احداث جسام لم تنشر منها الصحف شيئا . . لان حديث الاستعمار ، وثورتهم عليسه ، وكان زعماء نونس الهاربين الى مصر يعقدون المؤتمرات وثورتهم عليسه ، وكان زعماء نونس الهاربين الى مصر يعقدون المؤتمرات الصحفية في القاهرة ، ويهاجمون الاستعمار الفرنسي ويطالبون بتحقيق مطالب الشعب التونسي ، فتمنع الرقابة اى اشارة الى المؤتمر .

بل لقد همت وزارة الهلالي بمنع الوزيرين التونسيين الهاربين من قبضة الفرنسيين من دخول القاهرة . . لولا تدخل الجامعة العربية واعلانها ان الوزيرين في ضيافتها!

واعتدى الانجليز على سلطنة لحج وقذفوها بالقنابل ، وهرب السلطان . . فمنعت الوزارة الصحف المصرية من الانسارة الى هذه الاحداث . . حتى لاتسوء سمعة الانجليز . .

وكان زعماء العرب المراكشيين والتونسيين وغيرهم في القاهرة يهزون دو وسهم اسى ، ويندمون على لجوئهم الى مصر ، وكان زعيم منهم يقول . ان الحكومة المصرية لاتدافع عن الاستعمار الانجليزى في مصر فقط ، بل تدافع عن كل انواع الاستعمار في جميع البلاد!

ثانيا \_ نجح الهـ لالى \_ باسم الملك \_ فى تعطيـل الدستور واهدار كافة الضمانات الموجـودة فيه ، وان كنا نلاحظ انه نجح هنـا « بالغش » من زيور باشا! فقـد عطل زيور الدستور واوقف الحياة النيابية سنة ١٩٢٥ بدعوى انه بصدد تعديل قانون الانتخاب تعديلا يضمن تمثيل راى الامة تمثيلا صحيحا ، وكانت هـذه هى الدعوى التى استنـد اليها الهـ لالى ايضا فى تعطيله الدستور ،

والغريب أن الرقابة المفروضة كانت تحرم على الصحف أن تشير الى أن الدستور معطل . أو أن الحياة النيابية موقوفة . بل كان عليها أذا شاءت أن تتحدث عن الدستور أن تقول أن الدستور محترم ، وأن الهلالى يؤمن بالحياة النيابية أيمانا لاحد له ! . . وكان الهلالى لايتحرج من أن يقف يوم عيد الدسور في الناس خطيبا ، يشيد بالدستور ، وبالملك الدستورى !! . . ثالثا \_ نجع الهلالى \_ باسم الملك \_ في اضطهاد الناس واذلالهم . وأن كان ينازعه في شرف هذا النجاح وزير داخلية السراى . . احمد مرتضى المراغى . فقد تمسك ببدعة حظر التجول ، وصياح الجنود في العابرين : فف . . من أنت ! ومع أنه كان واضحا أن هذا الحظر لامعنى له . . فلم يشيأ المراغى \_ باسم الملك \_ أن يلغيه مرة واحدة . . بل أخيد يقلل ساعاته . . من السادسة إلى التاسعة . . ثم الى العاشرة . . ثم الى الثانية عشرة . . حتى الم يبق الحظر الا أربع ساءات فقيط ، ولم تكن الشورة التي يخافون منها لم يبق الحظر الا أربع ساءات فقيط ، ولم تكن الشورة التي يخافون منها السلطة المطلقة في يد الملك لها أن تفعل بحياتهم ماتشاء . . وليظل الجنود في السلوارع شاكى السلاح !

وفتحت الوزارة ابواب المعتقلات . وحددت اقامة سراج الدين وعبدالفتاح حسن ، وكان ذنب المعتقلين انهم هاجموا الملك وشهروا بالقساد علنا . فكان لابد من تلقينهم درسا في احترام الملك ، وتوفير الفساد!! .

ولما تزايدت المعارضة المكتومة مطالبة بالافراج عن المعتقلين . . صرح وزير الداخلية المراغى \_ او وزير الدعاية زعلوك لست ادرى \_ صرح بان عدد المعتقلين لايزيد عن }} معتقلا . وكان سيف الرقابة مسلطا على الاقلام، فلم يستطع احد أن يقول الوزير : أنت كاذب! فأن عددهم ٢٨٦ ! .

وقد تصادف يوم صدور هذا التصريح الرسمى الكاذب ، ان كان الاستاذ سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة يزور بعض المعتقلين في هاكستيب . وقال له المعتقلون : انظر . . اننا مئات ! وعجب الرجل ، الذي لم يكن يتصور ان الوزراء يكذبون حقا ، وبهذه الجراة !

ولكن الظلام كان دامسا ، فأصبح الوزير يستطيع ان يكذب دون ان يرى الناس وجهه! .

وكان الاحرار الذين بقوا خارج الاسهوار يجتمعون ويسخطون .. يقول قائل ان موجه اغتيالات لابد ستبدأ .. ويقول ثان بل الخلاص في انفجار شعبي بعد هذا الضغط الطويل ، ويتلقى ثالث له في البريد له نشرة بتوقيع الضباط الاحرار » فيقول ان بريق الخلاص في اطراف البنادق ، واسنه الحراب »





رواية الاسبوع المصرى افتدى يا ترى مين اللي بيمثل الدور الاول؟! عن دور اليوسف ٢٨ يناير سنة ١٩٥٢

وكان للاحرار - خارج الاسوار - نشاطهم المكتوم ، وشعرهم الممنوع ، وصرخاتهم المخنوقة ، وادبهم السرى نسجل صرخة منها . . كتبها الصحفى الشاعر اسماعيل الحبروك ، في اعقاب الحريق :

ســـانام حتى لا ارى وطنى يبــاع ويشترى ولمن يبـاع ومن يبـع ؟ انجلتــرا !! ولمن يبـاع ومن يبـع ؟ \*\*\*

سانام حبنا با رفاق کی لااری شعبا بساق المناق قاتمه المرب نخب « الاتفاق » المناق قاتمه المرب نخب « الاتفاق » جرزارکم یلهو سکم وبکفه دمکم مراق

米米米

سانام كالطير الجريخ كى لا ارى شعبى الذبيح قد قيدوه وهدوه وقربوه من الضريح حكموا عليسه وكمموه فلا يئن ولا يصبح

\*\*\*

سانام عن سوق الرقبق كي لا احس ولا افيسق فارض الفاوضة التي بدات على ضوء « الحريق » وارى بلادى كالغربقة جاء ينقدها غريق

茶茶茶

سانام عن عهد القتال حلم تحقق في القنال الضحى الجهاد جريمة فلتسجدوا للاحتال !! من مات فر من الاذي ومن الهوان والاعتقال

茶米茶

سانام قبل العاشرة وتنام مثلى القاهرة نمنا وظلت بعدنا عين « المفاوض » ناهرة وضعوا النصوص وجهزوا نعشا لمصر الشائرة

米米米

سانام ، كلا لن انام وكل من حسولى نيام ساسير اصرخ في الدجي متحديا هسادا الظلام ويقال قف . من انت آ ان اخشى . سامضى للامام برصاصهم صنعوا السلام فقال على مصر السلام!! او صيحة اخرى ، للشاعر مأمون الشناوى توجه فيها بالخطاب لجنود الجيش . . . الذين ارسلتهم القيادات الفاسدة الى الشوارع . . . جاء فيها : قال لى الحارس قف من انت! . . في صوت مدو والسلاح الفاسد المنهوك قد صوب نحوى وانتصاف الليال تنعاه النواقيس فتعوى وانا في قبضة الظلماء . . قد قيدت خطوى

قلت للحارس قلل من انت یا حارس قبلی انت یا حارس قبلی انت یا مسلکین مفلوب علی امسرك . . مشلی هب حسكامی ، وقدوادی ، واعسدائی . . لقتلی وغسانا ینفجر المرجل . . فالمرجل یفلی!!

للذى تحرسه . . الراحة والحلم العطر ولك الفساقة ، والاملاق ، والعيش القلد ! انت ان تنصره يا حسارس - كنت المندحر انت ان تخلله - يا حارس - كنت المنتصر!!

بت يا مخدوع في البرد وفي عصف الرياح حارسا جلادك العاتي من القتل الماح اترى يبقى طويلا .، جالسا فوق الرماح ؟ ان يطول الليل .، بل لابد ان يأتي الصباح!

لحساب الفلطم والاذلال من غصير مقابل انت مجلود ، ومقتول ، وجلاد مقاتل غضبة من عزمك الجبار ، تمحو كل باطل ليسود الخير ، والحق ، مع الشعب المناضل!



وقد تحققت امنية الشاعر .. وغضب « الجندى » غضبته ولم يستطع الجلاد » ان يجلس ـ طويلا فوق الرماح!

米米米

وقد بلغ الهلالى \_ لحساب الملك \_ قمة النجاح ، ووضع اقدامه الملوثة بطين القصر على عنق الدستور الصريع ، حتى اختفى ذلك المبدأ الخطيرالذي يقوم عليه كيان الدولة كلها . . الا وهو مبدأ فصل السلطات وجعلها ثلاثا : سلطة تشريعية ، وسلطة تنفيذية ، وسلطة قضائية !

فقد جمّعت الوزارة \_ لحساب الملك \_ بين ايديها هذه السلطات الشلاث جميعا: فهى سلطة تنفيذية بحكم وضعها الاصلى ، وهى سلطة تشريعية تصدر التشريعات الشاذة صباح مساء بغير حساب . . وهى سلطة قضائية لانها تصدر احكاما باعتقال هذا واطلاق ذاك ، ولانها لاتنفذ الاحكام التي تصدرها السلطات القضائية كمجلس الدولة . . فاذا ضافت بهذه الاحكام الماصدرت تشريعا يمنع مجلس الدولة من مناقشة تصرفاتها الخارجة عن القانون .

وهكذا اصبح الهلالى حاكما مطلقا بغير حزب ولا دستور ولا قضاء ولاقانون والهسلالى العوبة في يد الملك . فالملك اذا هو الحاكم المطلق بغير حزب ولا دستور ولا قضاء ولا قانون . ومن اجل ذلك كتب الملك السابق اليه قبل نزوله عن العرش بيومين يقبل استقالته ، ويشكر له «ولاءه واخلاصه» فلعله يكون ـ كالعهد به \_ على الولاء والاخلاص مقيم !!

ولا يملك الانسان نفسه من الاسى ، حين يتأمل هذا الصرح الظالم غير المشروع الذى وقف على قمته الطاغية . . فيجد أن اللذين أقاماه رجلان من رجال القانون والتشريع: نجيب الهلالي الذي بني مجده على أنه رجل قانون وكامل مرسى عميد كلية الحقوق ، والمستشار بمحكمة النقض ، والرئيس الاول لمجلس الدولة

ما معنى القانون عند هذين الرجلين ، وما هى حرمته ؟ . هل انفقا حياتهما في دراسة القانون وتدريسه لكى يصبح شيئًا لهقداسة عندهما وله حرمته . ام كان ذلك لسكى ينبغا فى انتهاك القوانين ، والالتواء بها ، ووضعها مطية طيعة لحاكم فاسق جاهل مستبد . . يعمل ضد شعبه - وشغبهما - على طول الخط ؟ . .

وماذا افاد الهلالي وكامل مرسى وغيرهما من هذه «الخدمة» ؟ . . . اننا نفهم الخيانة ، والزلفي ، وكل شيء من هذا القبيل . . اذا صدر من رجل تافه امعة يريد ان يصل او يشتهر ، او يثرى . اما من رجال صنعوا مجدهم بأيديهم . . وارتفعوا بجدهم واجتهادهم . . فهذا غير المفهوم . .



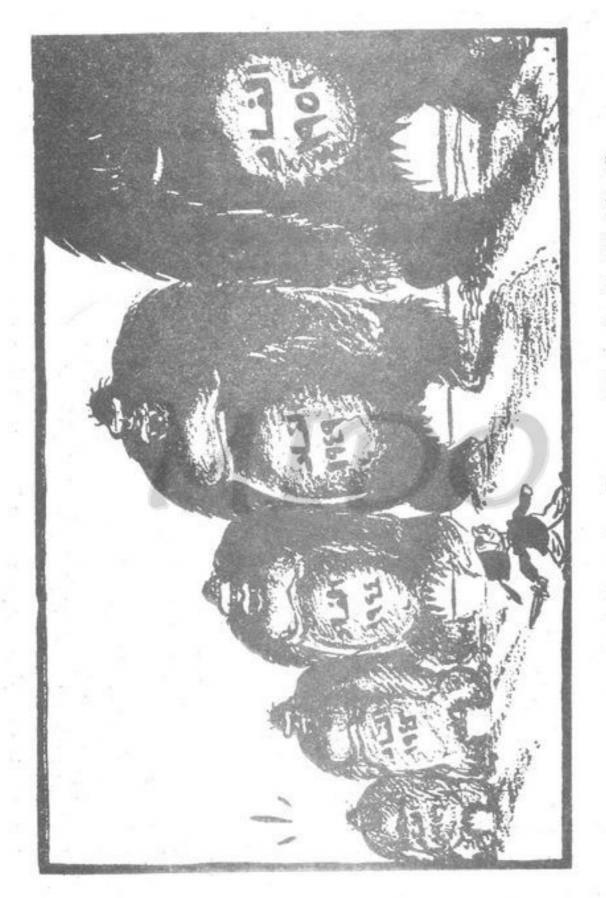

الاستثناء الذي اقره الجميع!! عن روز اليوسف ٧ يوليو سنة ١٩٥٢



و وجد الملك الذي قبض على مصر بمخالب جارحة . . عليها اسماء الهلالى وحافظ عفيفى ومرتضى المراغى . . وجد زعماء يؤيدون كل هذا الظلام . . وحزبين \_ السعديين والاحرار الدستوريين \_ يؤيدان كل هذه المغاسد . . لسبب صغير بسيط : هو امل كاذب في الحكم !

فلماذا لايطفي الملك ؟ لماذا لايقف على خراب مصر ضاحكا صاخبا منتصرا وبين يديه زبانية يقيدون له الثوار ، وينكلون بالاحرار ، ويقولون له : لامولى

لاذا لا يؤمن الملك بأن أى قوة لا يمكن أن تقف في طريقه، ولماذا لايقول حين تجيئه أنباء تمرد الضباط: انهم حفنة من « العيال » سوف أربيهم جميعا ؟!.

## MIDO





المصرى افندى : امتى ربنا حيتوب على من لعب القمار عن روز اليوسف ٧ يوليو سنة ١٩٥٢

#### أزمة الجليثى

يستطيع الحاكم ان يقيم لنفسه عرشا من الحراب . . ولكنه لايستطيع ان يجلس عليه !

وقد الطبقت هـ ذه الحكمة على فاروق الى اقصى حـ د . . فبعد هـ ذه السنوات من الخطابا ، لم يعد العرش يستند الى محبة الناس ، او نصوص الدستور ، او قواعد العدالة . . بل اصبح لاتسنده الا القوة المسلحة التى فيده ، والتى يستطيع أن يوجهها الى صدور الناس اذا مافكروا فى التحرك . وكان واضحا ان كل فرد فى الشعب يكرهه ، وان كل جهة لديها اسباب للنقمة عليه . حتى لم يعد بقاء الملك مستندا الى شىء الا الى قوة الجيش ، وكان الاحرار يترقبون الساعة التى يتخلى فيها الجيش عن حمايته ، ليسقط ، وكان فاروق احمق مما توقعوا . . فلم يجعل الجيش يتخلى عنه فقط ، بل يقف ضده ، ويخلعه .

والذى يكشف عن مدى حماقته ، أنه كان يعرف شيئًا عن تمرد الجيش واحتمال انقضاضه عليه . . حتى ذهب يؤلف فرقة سودانية من رجال الاحراش . . كالفرقة السويسرية المي ظن لويس السادس عشر انها سوف تحميه من مواظنيه الفرنسيين!!

وكان هذا الانسان الدنىء ، ومن حوله من الاوشاب \_ بحكم حياتهم الخالية من معنى الكرامة \_ كانوا يحسبون أن كل شيء يمكن أن يشترى بالمال . ..

فحاول أن يشترى الجيش بالمزايا والترقبات . . بدلا من أن يكتسبه بالعدل والسلوك النظيف ، والقادة الاشراف .

وبدأت بوادر السخط تظهر منذكانت حرب فلسطين ثم قضيسة الجيش . واصبح هذا السخطا سافرا صريحا مسجلا ، حين بدأت تخرج الى حين الوجود منشورات « الضباط الاحرار» . وليكن الحاكمين بأمرهم كانوا لايدركون قيمة « الكلمة المطبوعة » وكيف تتحول مع الزمن الى اعمال ، وتحولات كبرى ، والفجارات . . فقالوا : انها عبث اطفال . ولم يكن حسين سرى عامر هو سبب ولم يكن حسين سرى عامر هو سبب



حسین سری

السخط وسبب الحركة . . ولكنه فقط السبب المباشر . . او العامل الذي تبلور فيه السخط ، كما بحدث في جميع الحركات .

وكان الملك يريد انيضع على رأس الجيش هذا اللص ، الفاسد ، والمتهم في ارتكاب جريمة اغتيال دنيئة ، على قارعة الطريق ، وكان عذره ان هذه الأثام كلها لحساب سيده ، اراد الملك ان يضع هذا اللص على رأس الجيش مضحيا بحيدر ، عبده القديم ..

وظهرت الاقتراحات في صفوف الحاشية من الخدم والحلاقين: ان يرقى حسين سرى عامر كبيرا للياوران ، ثم يعين فائدا عاما بعد طرد حيدر . أو ان يطرد حيدر وبرقى حسين فريد قائدا عاما ويصبح حسين سرى عامر رئيسا لهيئة اركان حرب الجيش . . او يصبح وزيرا للحربية . . ويرأس حيدر نفسه . . والجميع ! . .

وكان الجيش قد صمم على طرد هذا الوجل من صفوفه ، ومقاطعته كما

يقاطع المرضى ، او الوباء . .

وآجتمع الضباط في ناديهم ينتخبون مجلس الادارة فانتخبوا « الضباط الاحرار » .. ووضعوا على راسهم خصم حسين سرى عامر الرئيس : محمد نجيب .. ورفضوا انتخاب مندوب عن سلاح الحدود الملكى .. من اجل رئيسه الملوث .. ووقفوا دقيقتين حدادا على عبد القادر طه : تشهرا بجريمة حدين سرى عامر !

وثار سرى عامل .. ثم ثارت الحاشية .. فثار الملك كالبركان .. وأقسم بكل ما فى ظفيانه من اندفاع انه سوف « يدوسى » هؤلاء الضباط . وحاول حيدر ان يكون رجلا ، وان ينصح ، نصاحوا في وجهه ، واعلتوه بأنه مفصول !. وكان حسين سرى قد الف الوزارة .. واراد ان يعين نجيبا وزيرا للحربية واراد اللك سرى عامر ، وقال انه لن يسمح لقصة عرابى بان تتكرر !! ... وتأزم الموقف .

ودُخل حافظ عفيفي يوما على رئيس الوزراء ، يقدم اليه مذكرة مكتوبة بالقلم الاحمر بها ما يأتي :

« يعتبر حيدر مفصولا من منصبه اذا لم يعمل الآتي في خمسة إيام : اولا \_ حل مجلس ادارة نادي ضباط الجيش

ثانيا \_ نقل ١٢ ضابطا ( هم اعضاء المحلس ) . .

ويروى محمد هاشم ان حسين سرى سال حافظ عفيفى:

\_ هل انت كاتب هذه الورقة ؟

У\_

\_ على كتبها الملك ؟



- اذن . . من الذي كتبها ؟

- اظن انه الشماشرجي عزيز

- هل تعرف الضباط الاثنى عشر ؟

- ٧ . . لكن من اعطاني الورقة قال ان حيدر يعرفهم !! .

هكذا كان حافظ عفيفي ، رئيس الديوان الخطير ، الذي يقيل الوزارات ويتصرف في مصائر البلاد . . هكذا كان حافظ عفيفي يذهب كالخادم الذليل يحمل ورقة كتبها «شماشرجي» . . لينف اوامرها . . دون ان يناقش في التفاصيل . . او يعرف على الاقل من المطلوب فصلهم !! .



واستدعى حسين سرى الفريق الكبير حيدر ، وطلب منه أن يدرس هذا الطلب ثم ىعيده برأيه . . وكان حيدر فزعا على المنصب الذي سيطير ، متلهفا على العودة الى حظيرة الرضاء السامى . . فأسرع يحل مجلس ادارة النادي . . ولما نهرة حسين سرى على ذلك لم يجد دفاعا عن سلوكه الاقوله.

\_ انا كنت حاتر فت يا افتدم! ! . . واستقال حسين سرى حتى لابتحمل مسئولية تصرفات الملك التي ينفذها دون أن يقيم وزنا لوأي رئيس الوزراء .

واسرع الهلالي يقبل الوزارة \_ لاهفا \_ بعد انقضى الاسبوعين اللذين عاشت فيهما وزارة سرى ، يحاول أن يلبس ثياب المتعففين!! ...

وكان معنى قبول الهـــلالى للوزارة ، بعد هـــذه الازمة ، انه ســـوف ينفذ مارفض سرى تنفيذه . وأنه سيخضع لرغبات الملك الى آخر حد . . او بالاحرى الى غير حد . وتحقق هذا الظن حين نظر الناس الى مقصد وزير الحربية الذي ثارت حوله الازمة ، وتطاير الشرر ، فوجدوا الهلالي قد أجلس عليه : اسماعيل شيرين .

وفي الصباح التالي ، التاريخي ، ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، سمع الناسي في الراديو صوتا غريبا يقرأ عليهم بيان القيادة العامة الاول ٠٠٠ وخرج الناس من بيوتهم الى المدينة ، وقد أصبح لها حاكم جديد! ...

وكان البيان قد اعلن أن هدف الجيش احترام الدستور ، وختم باللجوء الى ظل الدستور ، فشعر الناس ان الحركة ليست لحساب الجيش فقط ، بل ولحسابهم ايضا . . وانفجرت موجة التأييد تكتسح كل شيء ، وتمهد للعمل القادم العظيم !!

وليس هذا المجال بمجال تاريخ حركة الجيش .. ولكننا نمضى مع تطوراتها السياسية .. فنجد حافظ عفيفي يحاول ان يذهب الى القصر « ليتحف » سيده بمشورة جديدة فيمنعه الجيش . ثم نجد الهلالي وحافظ عفيفي والوزراء مجتمعين في بولكلي قد اخذهم الروع ، ويحاول رئيس الديوان ان يتصل بسيده في التليفون فيرد عليه محمد حسن ، الخادم الخاص .. ويقول حافظ عفيفي انه يريد ان يتصل بالملك .. فير فض محمد حسن! ويطلب من رئيس الديوان ان يقول له مايريد ليقوم هو بنقله الى الملك! ...

وحاول ان تفهم بعد ذلك \_ أيها القارىء \_ ابهما رئيس الدبوان وايهما الخادم الخاص : حافظ عفيفي ام محمد حسن !!

وطلب الجيش من على ماهر أن يبلغ الملك المطلب الشانى: طرد رجال الحاشية . . الماس اندراوس ، كريم ثابت ، حلمى حسين ، حسن عاكف ، محمد حسن

ونجح الجيش تماما في اخفاء غرضه الاساسى من الحركة . وذلك بالرغم من المحاولات الهائلة التي بدلت لمعرفة الاهداف النهائية . . حتى لقد ذهب بعض الجواسيس يقترحون على اللواء نجيب خلع فاروق . . ليجسوا النبض . . . فتظاهر الجيش بأن هذا عمل خطير ، لم يدخل له في حساب . . .

وذهب على ماهر الى الاسكندرية ليحصل على موافقة الملك على الطلب النانى ... وخلفه تحركت قوة من الجيش .. بدعوى الاستعداد ، واشعار الانجليز بأنهم لايقبلون أى تدخل .. وفي اليوم التالى ذهب محمد نجيب الى الاسكندرية .

وفى صباح ٢٦ يوليو ١٩٥٢ م.٠٠ رأى سكان الكورنيش مع بزوغ الصبح خطا طويلا من الدبابات يزلزل الطريق ذاهبا آلى قصر رأس التين . . . فى نفس اللحظة التى رأى فيها جيران



اللواء محمد نجيب

القصور اللكية في عابدين والقبة والمنتزه حصارا قويا تتصل حلقاته حول القصور ....

ووقعت غلطة بسيطة ، كان لها دور باهر في النتيجة الباهرة... فقدكان المفروض ان تتقدم الدبابات الى قصر راس التين حتى تقف عند مداخل الميدان وان يقف المشاة وراءها استعدادا ....

ولكن المشاة تقدمت الدبابات خطأ ، واقتربت جدا من قصر راس التين . . ورأى جنود الحرس الملكى من الهجانة هـ ذا الزحف القادم . . . واسرعوا يتخذون موقف « الاستعداد » امام مدافع الفيكرز التي اقيمت منذ بدات الحركة في حديقة القصر . . . .

وفى نفس اللحظة كان اللواء محمد نجيب يستعد للذهاب الى ماهر ، يقدم له الانذار الاخير بطلب عزل الملك وبدأت النهاية ...

## MIDO



آه لو اتعظ الناس في نهادهم بالمغيب ع وفي ليلهم بوحشية السكون! تنيسون



کان فاروق - حین جاءته اول أنباء الانقلاب - فی قصر المنتزة . ولم تکن قوة الحرس الموجودة فی القصر تزید علی . . ۳ جندی وصابط . . . و کانت اول اوامر فاروق بعد الحرکة أن أمر جنود الحرس الحربی باتخاذ موقف الاستعداد علی ابواب القصر الخارجیة ، فی حین وقف بولیس القصور الملکیة عند الابوا بالداخلیة للحرملك . الذی بات فیه الملك ، والاسرة ، والحاشیة ولم بطمئن فاروق الی هدا المقام ، فانتهز اول فرصة وانتقل مع اسرته وحاشیته الی قصر راس التین ، فهو هناك بجاور قشلاق الحرس الذی توجد فیه القوة الرئیسیة - حوالی . . ۸ جندی - و بجاور المیناء ، والیخت ، والبحر به الملکیة ! . . .

ومع ذلك فقد كان فاروق بعتقد أن العاصفة الرئيسية مرت بقبوله التخلى عن أفراد الحاشية وطردها من القصر \_ وقد كذب على الجيش ولم يطرد بوللى بالذات . وظن أن الباقى لن يزيد على بعض طلبات آخرى . . أهون . وظل فاروق على هذا الاطمئنان حتى الساعة السابعة وعشر دقائق من صباح السبت ٢٦ يوليو . . أذ تقدم مشاة الجيش من أسوار القصر ، ومعهم عربتان من حمالات البرن المدرعة .

ورأى أحد ضماط الياوران الطابور الزاحف من احدى الجهات ، فأطلق من مسدسه طلقة في الهواء ، للتحدير من الافتراب ، ومن ناحية الميناء ، اطلق جنود الهجانة بعض دفعات من مدافع الفبكرز على القوة الزاحفة ، التي ردت بالمثل . . . . .

وادتمع صياح مذعور من جناح الحرملك ، مصدره الوصيفات و « الكلفوات » ( 1 ) . وأسرع فاروق \_ وكان منذ الحركة يستيقظ في ساعة مبكرة جدا \_ اسرع يأمر الاميرالاي أحمد كامل قائد بوليس القصور الملكية بأن يتصل بقشلاق الحرس ويكلف أحد الضياط بأن يتوجه الى الجيش لايقاف الضرب .

و خرج من فشلاق الحرس يوزباشي يحمل علما ابيض منوجها الى قائد قوة الجيش الجيش التي تحاصر القصر ونقل له هذه الرغبة . . . وقال قائد قوة الجيش انه يسره جدا ان لا يقع أي قتال بين مصريين

<sup>(</sup>۱) الكلفوات عبارة عن آنسات تركيات . يختارهن القصر وهن صغيرات السن من اللقيطات من ملاجىء تركيا! . . وفي مصر يربين تربية خاصة لكي يصبحن رفيقات وخادمات خصوصيات للملكة والاميرات. وكان عدد الكلفوات الموجودات في قصر راس التين يوم التنازل ستة .

وعاد فارو قبعد قليل يسأل الاميرالاي احمد كامل: الجيش اوقف الضرب فقال احمد كامل: ايوه يا افندم

وكان فاروق لا يتصور أن المسألة متصلة بعزله ، فقال لاحمد كامل: هما

طالبين ايه تاني ؟ . . ما انا قلت اللي عايزين يعملوه . . يعملوه . . .

ثم استدعى اللواء عبد الله النجومى وكلفه ان يخرج ليتساءل عن سبب الحصار ، وخرج اللواء النجومى ، ولكن قوة الجيش اسرته ، وارسلته مخفورا الى معسكر مصطفى باشا .

وكان القصر قد اتصل بعلى ماهر وبالسفير الامريكي ...

وجاء على ماهر اولا . . وكان الملك واقفا في شرفة داخلية فأسرع اليه . وسال فاروق في ذعر عن الحالة ، فطمأنه على ماهر على حياته . وقال انه ذاهب الان الى بولكلى حيث يلتقى باللواء محمد نجيب . وسوف يحيط الملك علما بكل شيء .

وخرج على ماهر ... وفي بولكلى دخل عليه اللواء محمد نجيب يحيط به ضابطان . وقدم \_ في هيئة عسكرية \_ ورقة هي اخطر وثيقة عرفتها مصر

منذ سنوات طويلات . .

وبالرغم من أن الانذار كان مفاجأة لعلى ماهر ، الا أنه لم يكن ابعد مما كان بتصور ، وسال : هل عملتم حساب كل شيء ؟

فرد محمد نجيب: نعم . . وقد فات وقت المناقشة في هذا الطلب!

وناقش على ماهر قليلاً في صيغة الانذار ، ثم مضى الى القصر ...

ودخل على ماهر الى حجرة فى السلاملك المطل على الميناء كان فاروق ينتظره فيها . . ووجد على ماهر ان فاروق مايزال فى حالة قلق شديد . . فقال له : يا مولاى . . الشعب تائر . . والجيش متحفز . . وانا شايف ان جلالتك تضحى وتتنازل عن العرش فتتحاشى اى احتكاك ، وتضمن العرش لابنك .

وفكر فاروق لحظة . ولم يغب الموقف عن باله . ولم يسمح له ذعره ، ويأسمه ، وتحلل شخصيته بأى مساومة أو مقاومة ، فقال بعد لحظات : طيب

ثم طلب أن يصحب معه ولى عهده ، فوعده على ماهر بذلك . . .

وأخرج على ماهر من جيبه الانذار الموجه من الجيش ليطلعه عليه ... وقراه فاروق وهو يرتجف ، وقال مصعوقا: لكن دى لهجة عنيفة قوى .. وما تصحش في موقف زى ده ...

فقال على ماهر: انه لم يحمل اليه الانذار الاول ، وانه بذل جهده في اقناع . الجيش بتخفيف الصيغة حتى جاءت على هذا النحو

واذعن فاروق مرة اخرى . وقال: لازم الانذار الاول كان فظيع جدا . . اما الانذار الذي قرأه الملك ، فكان يقول:



« من الفريق اركان حرب محمد نجيب باسم ضباط الجيش ورجاله الى جلالة الملك

انه نظرا لما لاقته البلاد في العهد الاخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة سوء تصر فكم وعبثكم بالدستور وامتهائكم لارادة الشعب حتى اصبع كل فرد من افراده لايطمئن على حياته او ماله او كرامته ، ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم في هذا المسلك حتى اصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية والامن والثراء الفاحش والاسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير

ولقد تجلت آية ذلك في حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الاسلحة الفاسدة وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما افسد الحقائق وزعزع الثقة في العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى فاثرى

من اثرى وفجر من فجر ، وكيف لا والناس على دين ملوكهم .

لذلك فوضنى الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولى عهدكم الامير أحمد فؤاد . على أن يتم ذلك في موعد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت الموافق ٢٦ يوليو مسنة ١٩٥٢ والرابع من ذى القعدة سنة ١٣٧١ ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه

والحيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبةالشعب

من نتائج ١

وطلب فاروق أن يكون وداعه رسميا لائقا ، وأن يحضر لتوديعه على ماهر والسفير الامريكي ، ضمانا لسلامته ، فوعده على ماهر بذلك . . . وانصرف لم تب التفاصيل

وكانت تقاليد القصر قد اختفت في زحمة الاحداث الهائلة ، التي تجري بهدوء شديد . ودخل الى الحجرة التي يجلس فيها فاروق عدد من الضباط الموجودين . . . على راسهم الامير الاى أحمد كامل قائد البوليس الملكي والامير الاى احمد أبو النصر قائد قوة الحرس

وكان بوللي في حجرة اخرى من السلاملك ، غير بعيدة

وقال فاروق: ياجماعة . . انا مش مطمئن !

فقال احد من الضباط: مش مطمئن ليه يامولانا . . ما هي الحكاية انتهت على خير والحمد لله . . .

فقال فاروق: انا خايف يفتحوا قبر ابويا ... ويمثلوا بجثته اللا

فقال الامير الاى أحمد كامل: لا يامولانا . . . الجماعة بتوع الحركة ناس كويسين ، ومش معقول المسألة توصل لحد كده . . .

ودق التليفون . وكان على ماهر يطلب اسماء الاوصياء الذين يختسارهم



اللك . وقال فاروق للاميرالاي احمد كامل :

رد انت على لسانى . . قول أولا عبد المنعم . . ده راجل طيب ووالدى اوصانى عليه . وشريف صبرى علشان خالى ، ولو ان علاقاتنا كانت مش ولابد . وبعدين اسماعيل شيرين . . ده جوز اختى وانا احبه . . ولو انى اعتقد انهم مش حيوافقوا عليه

وانتهت المكالمة التليعونية

وسال فاروق عن حلمى حسين . . فقيل له انه في قشلاق الحرس وكان حلمى حسين قد اعد عدته للهرب الى المملكة العربية السعودية ، وجاء تلك الليلة مصادفة ليبيت في قشملاق الحرس ، فوقع في المصيدة وقال فاروق: ده تسلموه للجيش . . .

وذهب يوزباشي من الموجودين الى القشلاق فأحضره خطأ الى الحجرة التي يجلس فيها فاروق . . . وصاح فاروق : مين قال لك تجيبه هنا . . . وكان حلمي حسين يبكي ويتوسل : خدني معاك يامولاي . . خدني معاك .

دول حيقتلوني ...

وتجاهل فاروق توسلاته ، وقال للضابط الذي جاء به : سلمه للجيش وخرج به ضابطان ، ، يجرانه ويسندانه ، وهو يكاد أن يقع مفشيا عليه ،

حتى تسلمه الجيش

وفى جو القاعة الكئيبة ، والضباط يقفون متباعدين ، مطرقى الرؤوس ، جاء من يعلن وصول سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة ، ويحمل وثيقة التنازل . . .

وقاد الاميرالاى احمد كامل الاستاذ سليمان حافظ الى قاعة كبيرة . . . ثم مضى ليخبر الملك . . وبعد قليل جاء الملك . . وصافح سليمان حافظ . وقرا وأخرج سليمان حافظ وثيقة النزول عن العرش وقدمها اليه . وقرا فاروق فيها بسرعة :

« نحن فاروق الاول ملك مصر والسودان

لما كنا نتطلب الخير دائما لامتنا ونبتغى سعادتها ورقيها

ولما كنا نرغب رغبة اكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة . ونزولا على ارادة الشعب

قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الامير أحمد فؤاد

وأصدرنا أمرنا هذا الى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا

صدر بقصر رأس النين في } ذي القعدة سنة ١٣٧١ - ٢٦ يوليه سنة ١٩٥٢ »

ولم يرتح هذا الذي لم يعرف الا ارادته لعبارة «نزولا على ارادة الشعب»



وكأنه اراد أن يدمغ آخر وثيقة لحكمه بارادته التي لم يقف في وجهها شيء ، فقال سليمان حافظ : هذا مفهوم ولا يحتاج الى أضافة

وغير فاروق رأيه فجأة. وقال لبوللي: بلاش يا «بلبل » . دقيقة من عمرك فقال الملك: اذا كان مفهوما كما تقول فلا مانع اذا من أن أضيف العبارة. فقال سليمان حافظ انه لا يملك أن يتصرف بالتغيير في عبارة الوثيقة . . وأمسك الملك بالقلم ، ووقع في ذيل الوثيقة كالمعتاد . . . ولكن التوقيع جاء مضطربا ، فقال: الامضاء واضع ؟

قال سليمان حافظ: نعم

قال الملك أحسن امضى ثانى فوق . . . علشان ييجى الامضاء غير مضطرب! كان وكانه لا يريد أن يترك القلم . . . وحين تركه ، كان قد فقد عرشه ، ولم يعد ملكا!

وأبدى الملك السابق بعض الرغبات . . ان يأخذ معه بوللى ، وأن تحفظ أمواله لاولاده ، فوعد سليمان حافظ بنقل هذه الرغبات الى رئيس الوزراء وخرج . . . .

ولم يبق الملك السابق لوحده طويلا، اذ عاد \_ أو عاد اليه ضباط الحرس الموجودون . . . وقد وجدوه يبكى وجسده الضخم يهتز كله . وبكى الضباط وصاح فيهم الملك السابق : انتوا بتعيطوا ليه ؟ . . خلاص كفائة . .

وحاول الضباط أن يسكنوا ، وحدق الملك السابق في النافذة برهة ، ثم قال وهو يشير الى المدينة : انتوا فاكرين أن « الطيئة » دى مش عزيزة على ؟...

وتقدم الاميرالاى أحمد أبو النصر قائد الحرس وقال للملك السابق: يامولاى . . . احنا كنا عارفين حاجات كتير عن الحالة . . لكن ما كناش بنقدر نوصلك . . وللاسف ما كانش الواحد بيقدر يؤدى واجبه أكثر من ضابط . . .

فقاطعه الملك السابق: بلاش الكلام ده دلوقت يا ابو النصر . . انا عرفت كل حاجة ، لكن متأخر صحيح

واستطرد الأميرالاي: يامولآي . . احنا لنا رجاء اننا نسلم بوللي للجيش زي ما سلمنا حلمي حسين . . .

ورفض الملك السابق قائلا ان بوللي عزيز عليه ، وقد خدمه كثيرا . فقال له أحد الضباط: لكن يامولاي المفروض أن بوللي طلع من السراي .

ويبقى الموقف ايه لو الجيش فتش المحروسة ووجده فيها ...

وذهب أحد الضباط الى الحرملك وأقترح على الملكة ناريمان أن تحاول اقتاع الملك السابق بترك بوللى . . . وذهبت اليه الملكة ، فما أن راها حتى



قال في صوت جاف : انت جايه تعملي ايه ؟...

فعادت من حيث اتت ، دون ان تنطق بكلمة ، وهى تكتم بكاءها . . . واسرع احد الضباط الى الحجرة التى يجلس فيها بوللى وصاح فيه : يا اخى انكسف . . الراجل جوه مش عايز ياخدك ومكسوف يقول لك . . . الدخل وقول له انك مش حتسافر معاه . . .

فرفض بوللي وقال أنه سيسافر معه

وذهب الضابط مع بوللى الى الحجرة الموجود بها الملك السابق وانتحى الملك السابق مع بوللى جانبا فى الحجرة برهة ، ثم قال الملك : ياجماعة . . بوللى جاى معايا . . وبيقول انهم اذا ضبطوه حيضرب نفسه بالرصاص . فرد الضابط : يامولانا . . . آدى مسدس ، وقدامه . . . حجرة بضرب نفسه فى اى حجرة منها . . .

وغير فاروق رأيه فجاة . وقال لبوللي : بلاش يابوللي . دقيقة من عمرك

. . . .

وخرج احد الضباط به من القصر ، وسلمه الى الجيش ... وعادت الهواجس الى الملك السابق من جديد ... وكان يترك الضباط ورجال السراى الباقين ليمشى وحده فى ردهات القصر ثم يعود اليهم . وقال لهم مرة :

\_ اعمل آبه في البنات ؟. دي مشكلة . . وخصوصا فريال اللي على وش جواز . . . دول حيموا سواء سافروا معايا او بقوا في مصر . . واقترح عليه احد الحاضرين أن تبقى فاديه مع أمها ؟ وأن يأخذ الاميرتين

فريال وفوزية

وامر باحضارهن من الحرملك ، ولما دخلق قال فاروق لفريال : \_ يا « فيرى » أنا شفت أن فاديه حتستنى هنا ، وأنت وفوزية أيه

وبكت فريال ، وقالت له: انت لازم مش بتحبنا ، علشان ما قلتش

( قرار ) Decision

واغرورقت عينا الملك السابق مرة ثانية ، وقال انه سيأخذهن جميعا . ومضت ساعات العصر ثقيلة بطيئة . . . لم يخل فيها الملك السابق الى جناحه الخاص الا قليلا . . . اما اكثر الوقت فقضاه سائرا على قدميه في ودهات القصر ، أو واقفا عند هذه النافذة ، أو تحت هذه الصورة . . . وراى الحقائب الكثيرة تحمل الى المحروسة فقال : أيه الشنط دى كلها ؟ فقيل له : انها طعام للرحلة . .

واستطرد: انا مش عاوز عفش كثير ... خدوا لي بدلتين .. « خفاف »

يس ٠٠٠



وكان عدد الحقائب التي حملتها السفينة ٢٢ حقيبة فقط ، وليس ٢٠٠٠ كما قالت الصحف

وجاءت الساعة الخامسة والنصف ٠٠٠

وعلى رصيف رأس التين كانت قد وقفت قوة من الحرس على هيئة قــره قول شرف . وكان هناك على ماهر ، وجيفرسون كافرى السفير الامريكي ونزلت الملكة ناريمان والاميرات الصغيرات ، وذهبن الى اليخت مباشرة . وبعد قليل ظهر الملك السابق بلبس بدلة بحرية ... كان في حسده الضخم البدين ، والمأساة التي خلفه ، يبدو كأنه اسطورة مرعبة ... وهبط سلم القصر وهو ينظر حوله نظرات زائفة . . . وسار امام قرقول الشرف. وبيرق الحرس ينزل من الصارى ، ثم تقدم اليه ضابط يحمل البيرق ، فأخذه الملك السابق ووضعه مطويا على ذراعه ...

وما اعجب الدورة . . فهذا الملك الذي تربي أميرا ، وليس له صديق الا الخدم . . . مرت به السنون ، وساد البلد ستة عشر عاما . . وهو يسافو وليس له صديق الا نفس الخدم: ثلاقة البانيون ، وبيترو الحلاق ، وكافأتيس ٠٠٠ وعلى الرصيف وقف يودعه نفس الرجل القصير ٠٠٠

الذي استقبله منذ ستة عشر عاما ...

وكان على ماهر يبكي بشدة . واقترب كافرى من الملك السابق وقال له : ( حظ سعيد باصاحب الحلالة ) Goodluck Your Majesty

وكررها مرة ثانية . . . ثم تأخر وهو يجهش بالبكاء . . . وقال الحاضرون أنه كان كمن مات له ولد !!...

ونظر الملك في ساعته فوجد بينها وبين السادسة دقيقتين ، فقال لعلى ماهر:

\_ نجيب ما جاش ... وانا لازم امشى بقى ...

مشى الى القارب البخارى بخطوات بطيئة جدا ... ثقيلة جدا .. كمن

وبعد أن نزل في القارب ، استدار ، وقال في صوت محشرج غطى عليــه صوت المحرك

\_ سلموا لي على عساكر الحرس والضباط إللي ما شفتهومش ! . . . ووصل اللواء محمد نجيب ، فقال له على ماهر : ده مشى خلاص ولكنه اصر على أن يودعه ... وأحضر له قارب ركبه ، وصعد الى المحروسة ، وكان الملك السابق واقفا عند رأس السلم . . وتصافح الفريمان وكان الواقع الماثل أمام عينى الملك السابق أقسى من أن يتحمله . فأثارته عصا في يد ضابط يقف ألى جوار نجيب ، وطلب من الضابط ان ينكسها



وسكت الضابط فلم يجب ، ولم ينكسها ، ومر الملك السابق بهذا الواقع الجديد ، كأنه لا يلاحظه ، ثم نزل نجيب عائدا الى الشاطىء ، . . والشمس تغرب ، . . وتحركت المحروسة الى عرض البحر ، والشمس تغرب ، . . وقال الذين سافروا معه : انه دخل مباشرة الى حجرته ، . . واخذيبكى بكاءا حارا ، طويلا ، مسموعا . . . ندما على خطايا وآثام ، لا تفسلها مياه البحر ، ولا يطمسها ظلال الليل ، الذي أطبق على الركب !

أحمد بهاء الدين

# MIDO

مطابع الهيئة المصرية المآمة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٥٤٩٢ / ٩٩

I.S.B.N977-01-6510-7

